#### قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ الدَّهَ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن

# لايزو القائدة الأالليعناد

هذا الكتاب عبارة عن دمج لجميع مؤلفاتنا وهي:

🛄 الدعاء هو العبادة.

🛴 ادعوني أستجب لكم.

📜 الدعاء للميت.

💴 اذكروني أذكركم.

الدعاء للوالدين والأولاد والأزواج.

🛄 وإذا مرضت فهو يشفين.

🛄 الصلاة على الرسول ﷺ وأدعية بعد قراءة القرآن.

جمع وإعداد

أسامة بن حسن شبندر

تقريظ الشيخ

حسين بن خالد عشيش

غفر الله لهما ولوالديهما وللمسلمين أجعين

المملكة العربية السعودية ـ مكة المكرمة

للاستفسار الرقم الرئيسي: ١٨١٤٢٥٥٠٥٠

الرقم الاحتياطي: ١٨١ ٨٨٨١٢٥٠

موقعنا على الشبكة osamashabander.com

#### ح أسامة بن حسن شبندر ؛ ١٤٣١هـ.

فهرئة مكتبت الملك فهر اللوطنية لأثناء النشر

#### شبندر، أسامة حسن

لا يرد القدر إلا الدعاء، مكة المكرمة ١٤٣١هـ.

۲۸۸ ص ؛ ۲۲ × ۱۷

ردمك: ۸ ـ ۲۱۶۶ ـ ۲۰ ـ ۲۰۳ ـ ۹۷۸

١ \_ الأدعية والأوراد أ. العنوان

ديوى: ۲۱۲, ۹۳ کالون کالو

رقم الإيداع ، ۱٤٣١ /۸٩٥٧ ردمك : ۸ ـ ۲۱٦٤ ـ ۰ - ۲۰۳ - ۹۷۸

#### الطبعة الثانية

مزيدة ومنقحة ومضبوطة بالشكل حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، مكة المكرمة

للاستفسار الرقم الرئيسي: ١٨٤٤١٥٥٠٥٠

الرقم الاحتياطي: ١٨١٨٨١٨١٥٠

موقعنا على الشبكة OSAMASHABANDER.COM

سعرالنسخة 💈 ريال سعودي

### مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

\* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو اللهَ عِبْرَالَ بِلَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمُ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ:

\_إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ.

\_ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

\_وَإِمَّا أَنْ يَصْرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوعِ

مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ:

الله أَكْثَر .. (رواه الإمام أحمد).

## مُفُكِّلُ فِي

الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْد: فَهَذِهِ الْأَدْعِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم، وَمِمَّا وَرَدَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَأَثِرَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ وَمِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُم، مِمَّاهُوَ صَحِيحُ الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ كَمَا لَا يَخْفَى أَنَّ بَابَ الذُّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمُطْلَقِ فِيهِ سَعَةً فِي حُدُّودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَيَذُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، رَحِمَهُ اللهُ، يَجُورُ الدُّعَاءُ بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ الدُّغَاءُ بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، وَهَذَا مَذْهَبُنا، وَمَذْهَبُنا، وَمَذْهَبُنا، وَمَذْهَبُنا، وَمَذْهَبُنا، وَمَذْهَبُنا الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الشَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

فهذه قُطُوف تتَضَمَّنُ الشَّاءَ عَلَى اللهِ عَبَّقِلَ وَدُعَائِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ وَدُعَائِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْ وَأَدْعِيةٌ مُخْتَارَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْأَمْوضَى، وَالرُّقَى وَالْأَمْوضَى، وَالرُّقَى الشَّرْعِيَّةِ، وَالْأَذْكَارِ الْيَوْمِيَّةِ.

أُمَّا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ (وَصِيَغِهَا) فَمِمَّا لَاشَكَّ فِيهِ أَنَّ أَفْضَلَهَا الصَّلَاةُ الْإِبْرَاهِيمِيَّةُ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يَعْنِي إِنْكَارَ مَا سِوَاهَا، كَالَّذِي ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، مِثَالَهُ صِيغَةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَيُلِيِّكُ فِي قَوْلِهِ: (اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلّمَا غَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ).. أسامة بن حسن شبندر

### الْحَمْـدُ لِلَّهِ

\*الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِحَمْدِهِ يُسْتَفْتَحُ كُلَّ كِتَاب، وَبِذِكْرِهِ يُصَدَّرُ كُلَّ خِطَاب، وَبِفَضْلِهِ يَتَنَعَّمُ أَهْلُ الْجَزَاءِ وَالثَّوَابِ، وَبِاسْمِهِ يُشْفَى كُلُّ دَاءٍ، وَبِهِ تُكْشَفَّ كُلُّ غُمَّةٍ وَبَلاءٍ وَإِلَيْهِ ثُرْفَعُ الْأَيْدِي بِالتَّضَرُّعِ وَالدَّعَاءِ، فِي الشَّلَّةِ وَالرَّحَاءِ، وَهُوَ السَّامِعُ لِجَمِيعِ الْأَصْوَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ اللَّغَاتِ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَوْلَى وَأَسْدَى، وَلَهُ الشُّكُرُ عَلَى مًا أَنْعَمَ وَأَعْطَى . . (كتاب الغنية).

### دُعَاعِ

\* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَم، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلُّهَا مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، أَنْ تَسْتَجِيبَ لَنا دَعَوَاتِنَا، وَتُحَقَّقَ رَغَباتِنَا، وَتَقْضِيَ حَوَائِجَنَا، وَتُفَرِّجَ كُرُوبَنَا، وَتَغْفِرَ ذُنُو بَنَا، وَتَسْتُرَ عُيُو بَنَا، وَتَتُوبَ عَلَيْنَا، وَتُعَافِينَا وَتَعْفُو عَنَّا وَتُصْلِحَ أَهْلِينَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتَكُلُأُنَا بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ، وَتُحْسِنَ عَاقِبَتَنا فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا، وَتَرْحَمَنَا بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، رَحْمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

### دُعَاءُ جَامِعٌ

\* لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَا مَشَى فَوْقَ الْأَرْضِينَ وَدَرَجَ.

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النّفُ الّذِي بِيَدِهِ مَفَاتِيحُ الْفَرَجَ، يَا فَرَجَنَا إِذَا انْقَطَعَتِ الْأَسْبَابُ وَيَا رَجَاءَنا إِذَا غُلّقَتِ الْأَبْوَابُ.

\* لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْمُوْجُودُ فِي كُلِّ زَمَانٍ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمُعْبُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمُعْبُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمُذَكُورُ بِكُلِّ لِسَانٍ.

\* لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ.

\* اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.. (صححه الألباني).

\* الْحَمْدُ للهِ الْمُبْتَدِئِ بِحَمْدِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدُهُ حَامِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الرَّبُّ الصَّمَدُ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، وَالْمَوَاهِبِ الْعِظَامِ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَالِقُ لِلْإِنْسَانِ، وَالْمُنْعِمُ عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ.. (الجامع لأحكام القرآن). \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالدُّعَاءِ، وَوَعَدَنا بِالْإِجَابَةِ، تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ مَنْ دَعَاهُ، رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَعَلَى وَمَنْ وَالَاهُ.

\* اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا أَبْلُغُ بِهِ رِضَاكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنا نِعَماً بَعْدَ نِعَم، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَام، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ شُلْطَانِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِكَ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنَا السَّائِلُ الَّذِي أَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْمُخْطِئُ الَّذِي عَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنَا الْمَرِيضُ الَّذِي شَفَيْتَ

فَلَكَ الْحَمْدُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، شَهَادَةً أَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، شَهَادَةً يَشْهَدُ بِهَا سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، شَهَادَةً أَرْجُو أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا لِسَانِي عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِي، حَتَّى تَتُوفَّانِي وَأَنْتَ رَاضٍ عَنِّي. \* اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيلً.. (رواه مسلم).

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيلٌ مَجِيلٌ.. (متفق عليه). \* أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، اللَّهُمَّ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثُبِّتْ عِلْمَهَا فِي قُلْبِي، وَيَا مُقَلَبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ. \*اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَ الْأَعْمَالِ وَالْأَدْوَاءِ.. (رواه الْحاكم).

17

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ هُوَ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ ، وَفِي السَّمَاءِ إِلَهُ، يَا مَنْ لَهُ عَنَتِ الْوُجُوهُ وَذَلَّتْ لِعَظَّمَتِهِ الْجِبَاهُ، يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وَيَسْمَحُ الْعَبْدَ إِذَا نَاجَاهُ، يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ إِلَهُ يُدْعَى، وَلَا رَبُّ يُرْجَى، وَلَا خَالِقٌ يُخْشَى، أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دُعَائِي وَرَجَائِي، وَأَنْ تُحَقَّقَ لِي أَمَلِي وَتُصْلِحَ قَوْلِي وَعَمَلِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ.. (رواه الترمذي). \* اللَّهُمَّ أُخْرِجْنِي مِنَ اللَّهُ نُيَا سَالِماً، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ آمِناً.

\* اللَّهُمَّ: يَاعَظِيمُ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتهِ كُلُّ شَيْءٍ، يَا عَزِينُ ذَلَّ لِعِزَّتِهِ كُلُّ شَيْءٍ، يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَأَحْكُمَ الْحَاكِمِينَ، يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ وَغَافِرَ الزَّلَاتِ، يَا مَنْ تَنَزَّهُ عَنِ الشّبيهِ وَالنَّظِيرِ، يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، يَامَنْ لَا يَقِي وَلَا يَصْرِفُ الشَّرَّ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُضَامُ جَارُهُ وَلَا أَنْصَارُهُ، يَامَنْ قَدَّرَفَهَا كَي وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يَامَنْ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، يَامَنْ إِذَا أَرَادَشَيْئاً قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ،

يَامَنْ يُحْيى العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ، يَامَنْ خَلْقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَمَوْلَى المُتَّقِينَ، وَوَلِيَّ المُهْتَدِينَ، يَا مَنْ بِيَدِهِ نُوَاصِي الْعَالَمِينَ، يَا مَنْ لا يُخَيِّبُ رَجَاءَ الْعَامِلِينَ، وَلَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، وَلَا تَنْفُعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ، وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْمُسِيئِينَ، يَا مَنْ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ، وَيُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ، يَا مَنْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، يَا مَنْ لَا يَمَلَّهُ الدُّعَاءُ، وَلَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ مِنَ الْعَطَاءِ، وَلَا يَخِيبُ فِيهِ الرَّجَاءُ، وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ،

يَا مَنْ هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، وَالذَّخْرُ وَالسَّنَدُ، يَاقَرِيباً لِمَنْ دَعَاكَ، وَحَلِيماً عَلَى مَنْ عَصَاكَ، يَا مَنْ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِرِعَايَتِكَ وَلُطْفِكَ مَا لَمْ أَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَا مُسْتَحِقًا، تَمَادَيْتُ فِي التَّقْصِير فَأَوْسَعْتَنِي حِلْماً، وَأَسْرَفْتُ فِي الْغُرُورِ فَلَمْ ثُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ يَا إِلَهِي تَجَاهُلاً لِأَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، وَلَا اسْتِخْفَافاً بِوَعْدِكَ وَوَعِيدِكَ، وَلَا تَعَرُّضاً لِعُقُوبَتِكَ وَسَخَطِكَ، وَلَكِنْ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، وَغَلَبَتْ عَلَيَّ شِقْوَتِي، وَقَدْ مَضَى يَا إِلَهِي مَا مَضَى مِنْ عُمْرِي، وَلَا أَدْرِي مَاذَا يَنْتَظِرُنِي بِالْغَيْبِ، وَلَا مَا

يُخَبِّئُهُ يَوْمُ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ فِي صَحَائِفِي، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَهْوَنَنِي عَلَيْكَ، وَمَا أَحْوَجَنِي إِلَيْكَ، لَا أَعْتَزُّ إِلَّا بِكَ، وَلَا أتَذَلُّ إِلاَّ إِلَيْكَ. \* اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ الْعَرْش الْمَجِيدِ، يَا فَعَالاً لِمَا يُرِيدُ، يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ، وَبِقُدْرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ، أَنْ تَهَبَ لِي قَلْباً تَقِيّاً نَقِيّاً، لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيّاً.

\* إِلَهِي لَا يَوْدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَلَا يُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا عَفْوُكَ، وَلَا يُدْخِلُ جَنَّتَكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ، فَإِنِّي يَا رَبُّ ضَعِيفٌ مُتَضَرِّعٌ إِلَيْكَ، أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَأَجِرْنِي. \* اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذًا انْقَضَتْ مِنَ الدُّنْيا أَيَّامُنَا، وَأَزِفَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَحْلًامُنَا، وَأَحَاطَتْ بِنَا الْأَقْدَارُ، وَشَخَصَتِ الأَبْصَارُ، وَعَلَا الْأَنِينُ، وَعَرِقُ الْجَبِينُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ، فِي الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَالْمَالِ وَالْجَسَدِ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّمَدُ الْمَقْصُودُ، ذُو الْكَرَم وَالْجُودِ، وَالْعَطَاءِ الْمَمْدُودِ، أَنْتَ الْعَزِيزُ الْبَاقِي، لَكَ الْعِزُّ وَالْبَقَاءُ، تُجِيرُ مَنِ اسْتَجَارَكَ، وَتَحْفَظُ مَنْ لَجَأ إِلَيْكَ، وَتُغْنِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ، وَتُعِزُّ مَن اعْتَزَّ بِكَ، وَتُؤَمِّنُ الْخَائِفَ، وَتَنْصُرُ الْمَظْلُومَ، وَتُعْطِى الْمَحْرُومَ، لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، هَرَبْنا اللَّهُمَّ إِلَيْكَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَمِنْ كَبَائِر ذُنُّوبِنَا، وَوَقَفْنَا بِبَابِكَ وَلَيْسَ مَعَنَا وَسِيلَةٌ إِلَّا رَحْمَتُكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

19

\* إِلَهُنَا وَسَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا، عَلَيْكَ نَتُوكَّلُ، وَإِلَيْكَ نَتُوسَّلُ، لَا نَعْرِفُ غَيْرَكَ فَنَدْ عُوهُ، وَإِلَيْكَ نَتُوسَّلُ، لَا نَعْرِفُ غَيْرَكَ فَنَدْ عُوهُ، وَكُولًا فَوَمَّ مُلَّا سِوَاكَ فَنَرْ جُوهُ، فَجُدِ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا بِعِصْمَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ اقْتِرَافِ السَّيِّنَاتِ، وَنِعْمَةٍ وَرَحْمَةٍ مَا حِيةٍ لِجَمِيعِ الْخَطِيئَاتِ، وَنِعْمَةٍ وَرَحْمَةٍ مَا حِيةٍ لِجَمِيعِ الْخَطِيئَاتِ، وَنِعْمَةٍ جَامِعَةٍ لِصُنُوفِ الْخَيْرَاتِ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنَّا إِذَا أَسَأَنَا حَلِمْتَ وَرَحِمْتَ، وَإِذَا أَحْسَنَّا تَفَضَّلْتَ وَقَبِلْتَ، وَإِذَا وَإِذَا عَصِيْنَا سَتَرْتَ وَأَمْهَلْتَ، وَإِذَا وَإِذَا عَصِيْنَا سَتَرْتَ وَأَمْهَلْتَ، وَإِذَا أَقْبَلْنَا فَوْرَتَ وَعَفَوْتَ، وَإِذَا أَقْبَلْنَا الْمُثَلِّ وَعَفَوْتَ، وَإِذَا أَقْبَلْنَا عَنْكَ دَعَوْتَ، وَإِذَا وَلَيْنَا عَنْكَ دَعَوْتَ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ.

\* إلهي: إِلَى مَنْ أَشْتَكِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ، أُمْ بِمَنْ أَسْتَنْصِرُ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاصِرُ، أَمْ بِمَنْ أَسْتَعِينُ وَأَنْتَ الْقَويِّ الْقَاهِرُ، أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَغْفِرُ ذَنْبِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ، الْعَلِيمُ بِمَا فِي السَّرَائِرِ، الْخَبِيرُ بِمَا تُخْفِيهِ الضَّمَائِرُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَجْبُرُ كَسْرِي وَأَنْتَ لِلْقُلُوبِ جَابِرٌ، يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ عَظِيمٌ وَقَاهِرٌ، يَا مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ وَنَاظِرٌ، يَا مَنْ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَيَا مَنْ

إِلَيْهِ يَلْجَأُ الْخَائِفُونَ، يَا مُفَرِّجَ الْكُرْبَاتِ، وَغَافِرَ الْخُطِيئَاتِ، وَقَاضِيَ الْحَاجَاتِ، وَمُسْتَجِيبَ الدَّعَوَاتِ، وَكَاشِفَ الظَّلْمَاتِ، وَ دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ، وَإِلَّهُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ لَا تَحْجُبَ دَعْوَتِي، وَلَا تَرُدَّ مَسْأَلَتِي، وَلَا تَدَعَنِي بِحَسْرَتِي، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي، وَارْحَمْ عَجْزِي وَفَاقَتِي، فَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي، وَتَحَيَّرُ ثُ فِي أَمْرِي، وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِسِرِّي وَجَهْرِي، الْمَالِكُ لِنَفْعِي وَضَرِّي، الْقَادِرُ عَلَى تَفْرِيجِ كَرْبِي، وَتَيْسِيرِ عُسْرِي، وَذَهَابِ هَمِّي وَغَمِّي.

\* سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِخَلْقِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْقِكَ إِيَّاهُ، وَهَدَيْتَهُ لِدِينِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتَمِرْ، وَزَجَوْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِوْ، لَا مُعَانَدَةً لَكَ، وَلَا اسْتِكْبَارًا عَلَيْكَ، وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَكَيْكَ أَقِفُ صَاغِرًا ذَلِيلاً، خَاضِعاً خَاشِعاً، خَائِفاً مِنْ عَذَابِكَ، مُعْتَرِفاً بِذُنُوبِي، مُسْتَجِيرًا بِصَفْحِكَ، مُوقِناً أَنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكُ مُجِيرٌ، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْكُ مَانِعٌ، فَعُدْ عَلَى بِفَضْلِكَ، وَجُدْ عَلَي بِعَفْوِكَ، وَامْنُنْ عَلَىَّ بِغُفْرَانِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ خَاصَّةِ عِبَادِكَ، وَمِمَّنْ يَفُوذُ بِرِضْوَانِكَ.

74

\* اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكُوْنِ دَوْرَاتٌ، وَلَا فِي الْأَرْضِ غَمَرَاتُ، وَلَا فِي الْبِحَارِ قَطْرَاتٌ، وَلَا فِي الْجِبَالِ مَدَرَاتٌ، وَلَا فِي الشَّجِرِ وَرَقَاتُ، وَلَا فِي الْأَجْسَامِ حَرَكَاتُ، وَلَا فِي الْعُيُونِ لَحَظَاتُ، وَلَا فِي النَّفُوسِ خَطَرَاتٌ، إِلَّا وَهِيَ بِكَ عَارِفَاتٌ، وَعَلَيْكَ دَالْاتُ، فَبِالْقُدْرَةِ التي سَخُرْتَ بِهَاأَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ سَخِّرْ لِي قُلُوبَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. \* اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي حَتَّى لَا أَسْأَلَ أَحَدًا، وَارْحَمْنِي رَحْمَةً لَا تُعَذَّبُنِي بَعْدَهَا أَبَدًا.

\* اللَّهُمَّ يَا بَلِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا ثُرَامُ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ، أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ، وَأَنْ تَرْزُقُنِي تِلَاوَتُهُ وَالْعَمَلِ بِهِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي. \* اللَّهُمَّ سَخَّرْ لِي قَلْبَ مَنْ أَحْوَجْتَنِي إِلَيْهِ، وَاكْفِنِي شَرَّ مَنْ قَدِرَ عَلَيَّ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. \* اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.. (صحيح الترمذي).

YO

\* اللَّهُمَّ رَبَّنا وَجُهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ، وَ جَاهُكَ أَعْظُمُ جَاهٍ، وَعَطِيَّتُكَ أَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَأَهْنَأُهَا، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ، وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، وَتُحِيبُ الْمُضْطَرَّ، وَتَكْشِفُ الضَّرَّ، وَتَشْفِى السَّقِيمَ، وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَلَا يَجْزِي بِٱلْائِكَ أَحَدٌ، وَلَا يَبْلُغُ مَدْ حَكَ قَوْلً قَائِل، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ صَبْرًا يُبَلِّغُنَا ثُوَابَ الصَّابِرِينَ عِنْدَكَ، وَشُكِّرًا يُبَلِّغُنَا مَزِيدَ الشَّاكِرِينَ لَكَ، وَتَوْبَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ دَنُسِ الْآثَامِ، حَتَّى نَحِلٌ بِهَا مَحَلُّ الْمُنِيبِينَ عِنْدَكَ، فَأَنْتَ وَلِي جَمِيع النَّعَم، وَالْمَرْغُوبُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ شِلَّةٍ وَكُرْبِ.

\* اللَّهُمَّ يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ، وَعَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، وَبَاعِثَ الْأَمْوَاتِ، وَمُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، وَقَاضِيَ الْحَاجَاتِ، وَخَالِقَ الْأَرْض وَالسَّمَوَاتِ، يَامَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ، وَيَعْلَمُ ضَمَائِرَ الصَّامِتِينَ، أَخْلِصْ لِي نِيَّتِي، وَحَقَّقْ لِي أَمْنِيَّتِي، يَا مَنْ يَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حَالِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.. (رواه البخاري).

YV

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.. (رواه النسائي وأحمد). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتَغْفِرَ لِي ذُنْبِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \* اللَّهُمَّ كاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيرًا.. (رواه أحمد). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيماً لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.. (رواه ابن حبان).

**Y A** 

\* اللَّهُمَّ فَقُهْنِي فِي الدِّينِ، وَعَلَّمْنِي **التَّأُويلَ . .** (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، وَمِيتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًا غَيْرَ مُخْزٍ وَلَا فَاضِح.. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ. \* اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكُرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، وَاجْعَلْنا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَتَوَقّنا مُؤْمِنِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايا وَلَا مَفْتُونِينَ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، وَأَنْتَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ، وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ، امْنُنْ بِغِناكُ عَلَى فَقْرِي، وَبِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِي، وَبِقُوَّتِكَ عَلَى ضَعْفِي، يَا قُوِيٌّ يَا عَزِيزُ. \*اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ المُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. (رواه النسائي وابن ماجه). \* ﴿ رَبُّنَا أَغُفِرُ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجَعُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رحيم الناهم. [سورة الحشر].

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمَ، الَّذِي إِذَا سَأَلُكَ بِهِ السَّائِلُونَ أَعْطَيْتَهُمْ، وَإِذَا دَعَاكَ بِهِ الدَّاعُونَ أَجَبْتَهُم، وَإِذَا اسْتَجَارَكَ بِهِ المُسْتَجِيرُونَ أَجَرْتَهُم، وَإِذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُضْطَرُّونَ أَنْقَذَتُهُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ الْأَسْمِ الْعَزِيزِ الْعَظِيم، لِذُنُوبِ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ، وَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْحِيَلُ، وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مُلْتَجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، إِلَهِي هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ خَاطِئاً مُذَٰنِباً ذَٰلِيلاً مُحْتَاجاً إِلَيْكَ، وَلَا أَجِدُ لِذَنْبِي غَافِرًا

41

غَيْرَكَ، وَلَا لِكُسْرِي جَابِرًا سِوَاكَ، فَرَجَائِي أَنْ تُعَجِّلَ لِي الْفَرَجَ مِنْ عِنْدِك، وَأَنَا فِي أَتُمَّ نِعْمَةٍ وَأَعْظُم عَافِيَةٍ. \* اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فأَعْجَزَ، وَلَا إِلَى النَّاسِ فَأْضِيعَ، وَلَا تُخَيِّبْنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ، وَلَا تُعَذُّبْنِي وَأَنَا أَدْعُوكَ. \* اللَّهُمَّ: اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّكَمَ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَأْتِي بِالسَّقَم، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ، وَاغْفِرْ لِي الذِّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ بِالْفَناءِ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَجْلِبُ الشُّقَاءَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي، يَا عَلِيماً بِذُلِي وَمَسْكَنَتِي، مُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إجابَتِك، وَاغْفِرْ لِي زَلَّتِي، فَإِنَّكَ خَلَقْتَ عِبَادَكَ لِعِبَادَتِكَ، وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ، وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، فَإِلَيْكَ يَا رَبُّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وَمَلَدْتُ يَلِي، فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ دُعَائِي، وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي، وَاغْفِرْ يَا إِلَهِي لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءَ، وَارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاء، وَسِلَا حُهُ الْبُكَاءُ. \* اللَّهُمَّ أَسْأَلُكُ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ وَالاتِّكَالِ.

44

يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزُ لِلشَّاكِرِينَ، يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزُّ لِلْحَامِدِينَ، يَامَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، يَا مَنْ تَبَارَكُ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ، يَا مَنْ جَلَّ تَناؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، يَا مَنْ لَا يَدُومُ إِلَّا بَقَاقُهُ، يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي مُحَكْمِهِ أَحَدُّ، يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كُرِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى مَنْ عَصَاهُ

حَلِيم، يَا مَنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ عَظِيم، يَا مَنْ هُوَ فِي إحْسَانِهِ قَلِيمٌ. \* إِلَهِي كَيْفَ أَدْعُوكَ وَقَدْ عَصَيْتُكَ، وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَقَدْ عَرَفْتُكَ، مَدَدْتُ إِلَيْكَ يَدًا بِالذُّنُوبِ مَمْلُوءَةً، وَيَمِيناً بِالرَّجَاءِ مَأْمُولَةً. \* إِلَهِي كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمَلِي، أَمْ كَيْفَ أَهَانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِى. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُنْتَهَى مَطَالِبنَا وَجْهَكَ وَرِضَاكَ، وَأَقْصَى مَقَاصِدِنَا عَفُوكَ يَوْمَ نَلْقَاكَ، إِلَهَنَا لَيْسَ لَنَا إِلَهٌ غَيْرُكَ وَلاَ رَبِّ سِوَاكَ.

40

\* اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ وَيَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ، وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، وَيَاكَاشِفَ الْكُرُبَاتِ، وَيَارَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَاغَافِرَ الزُّلاتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ. \* اللَّهُمَّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَعْيَن الْعَائِنينَ، وَمِنْ سِحْرِ السَّاحِرِينَ، وَمِنْ كَيْدِ الْفَاجِرِينَ. \* اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا ثُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.. (رواه الترمذي).

47

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى وَقَدَّرَ فَهَدَى، يَا مَنْ أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، يَا مَنْ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، يَا مَنْ أَسْعَدَ وَأَشْقَى وَأَوْجَدَ وَأَبْلَى، يَا مَنْ رَفَعَ وَخَفَضَ وَأَعَزَّ وَأَذَلَ، يَا مَنْ أَعْطَى وَمَنَعَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ، يَا مَنْ شَقَّ الْبِحَارَ وَأَجْرَى الْأَنْهَارَ، يَا مَنْ كُوَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَاللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ، يَا مَنْ هَدَى مِنْ ضَلَالَةٍ، وَأَنْقَذَ مِنْ جَهَالَةٍ، يَا مَنْ أَنَارَ الْأَبْصَارَ وَأَحْيَا الضَّمَائِرَ وَالْأَفْكَارَ.

\* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمَ الْخَائِفِينَ مِنْكَ، وَ خَوْفَ الْعَالِمِينَ بِكَ. وَإِنَّا نَسْأَلُكَ يَقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَتَوَكُّلُ الْمُوقِنِينَ بِكَ. وَإِنَّا نَسْأَلُكَ إِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ، وَإِخْبَاتَ الْمُنِيبِينَ إِلَيْكَ. وَإِنَّا نَسْأَلُكَ شُكْرَ الصَّابرينَ لَكَ، وَصَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ، وَنَسْأَلُكَ لِحَاقاً بِالْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ عِنْدَكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عُقُوقٍ الْأَبْنَاءِ، وَمِنْ قَطِيعَةِ الْأَقْرِبَاءِ، وَمِنْ جَفْوَةِ الْأَحْيَاءِ، وَمِنْ تَغَيُّرِ الْأَصْدِقَاءِ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ بِنُجُومِهَا وَأَبْرَاجِهَا، وَالْأَرْضُ بِسُهُولِهَا وَفِجَاجِهَا، وَالْبِحَارُ بِأَحْيَائِهَا وَأَمْوَاجِهَا، وَالْحِبَالَ بِقِمَمِهَا وَأَوْتَادِهَا، وَالْأَشْجَارُ بِفُرُوعِهَا وَثِمَارِهَا، وَالسِّبَاعُ فِي فَلُوَاتِهَا، وَالطَّيْرُ فِي وَكَناتِهَا، يَا مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الذَّرَّاتُ عَلَى صِغُرهَا وَالْمَجَرَّاتُ عَلَى كِبَرهَا، يَا مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، يَا مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى، يَا رَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، يَا مَنْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، يَا مَنْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يَا مَنْ هُوَ مَعَ عِبَادِهِ يَسْمَعُ وَيَرَى، أَنْتَ الْمُبْتَدِئُ بِالْإحْسَانِ مِنْ قَبْلِ تَوَجُّهِ الْعَابِدِينَ، وَأَنْتَ الْمُبْتَدِئَ بِالْعَطَايَا مِنْ قَبْلِ طَلَبِ الطَّالِبِينَ. \* شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَحَصَّنْتُ بِكَ أَنْتَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلُ شَيْءٍ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَهُوتُ، وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ كُلَّهُ بِلَا حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قُرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُوراً، أَوْ أَغْشَى فُجُوراً، أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُوراً. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْ لَاءِ الْأَرْبَعِ.. (صحيح الْجامع). \*اللَّهُمَّ لَا تُسْلِمْنِي إِلَى عَدُوٍّ يُؤْذِينِي، وَلَا إِلَى صَدِيقٍ يُرْدِينِي، وَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالاً يُغْنِيْنِي.

\* اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ مَنْ شُئِلَ، وَأَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى، وَأَكْرَمَ مَنْ عَفَا، وَأَعْظَمَ مَنْ غَفَرَ، وَأَعْدَلَ مَنْ حَكَمَ، وَأَصْدَقَ مَنْ حَدَّثَ، وَأَوْفَى مَنْ وَعَدَ، وَأَبْصَرَ مَنْ رَاقَبَ، وَأَسْرَعَ مَنْ حَاسَب، وَأَرْحَمَ مَنْ عَاقَب، وَأَحْسَنَ مَنْ خَلَقَ، وَأَحْكُمَ مَنْ شَرَعَ، وَأَحَقَّ مَنْ عُبِدَ، وَأَوْلَى مَنْ دُعِيَ، وَأَبَرَّ مَنْ أَجَابَ. \* اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ النَّارِ وَمَغْفِرَةً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ . . (رواه الطبراني). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ.. (متفق عليه).

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَمَلُّ مِنْ حَلَا وَةِ ذِكْرِهِ أَلْسِنَةُ الْخَائِفِينَ، وَلَا تَكِلُّ مِنَ الرَّغَبَاتِ إِلَيْهِ مَدَامِعُ الْخَاشِعِينَ، اغْفِرْ لَنَا ذُنُوباً حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ذِكْرِكَ، وَاعْفُ عَنْ تَقْصِيرِنَا فِي طَاعَتِكَ وَشُكْرِكَ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا لُرُومَ الطّرِيقِ إِلَيْكَ، وَهَبْ لَنَا نُورًا نَهْتَدِي بِهِ إِلَيْكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْ حَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ مُحَبَّكَ، وَمُحَبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَ حُبُّ عَمَلِ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ.. (رواه أحمد).

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ، وَ خَيْرُكُ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِينَ، فَاهْدِنِي هُدَى الْمُهْتَدِينَ، وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ، وَاغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ، وَأَسْأَلُكَ يَا إِلَّهِي صَبْرًا جَمِيلاً، وَفَرَجاً قَرِيباً، وَقَوْلاً صَادِقاً، وَأَجْرًا عَظِيماً. رَبِّ مَا أَكْثَرَ عَفْوَكَ وَأَجَلَّ ذِكْرَكَ، رَبِّ مَا أَوْفَى عَهْدَكَ وَأَنْجَزَ وَعْدَكَ، رَبِّ مَا أَشْمَلَ نَفْعَكَ وَأَتْقَنَ صُنْعَكَ، رَبِّ مَا أَوْسَعَ رِزْقَكَ وَأَعْظَمَ شُكُرَكَ، رَبِّ مَا أَلْطَفَ خَيْرَكَ وَأَقْوَى أَمْرَكَ، رَبِّ مَاأَجْمَلَ مُحَكَّمَكَ وَأَصْدَقَ قَوْلَكَ.

\* اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْثُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.. (رواه البخاري). \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي .. (صحيح الجامع).

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنَّا إِذَا عَبَدْنَاكَ فَإِنَّمَا نَعْبُدُ رَبًّا عَظِيماً، وَإِنَّا إِذَا سَأَلْنَاكَ فَإِنَّمَا نَسْأَلُ رَبًّا كَرِيماً، وَإِنَّا إِذَا رَجَوْ نَاكَ فَإِنَّمَانَرْ جُورَبِّأَرَحِيماً، وَإِنَّا إِذَا طَمِعْنَا فِيمَا لَدَيْكَ، فَإِنَّمَا نَطْمَعُ فِي فَضْلِ رَبِّ عَظِيمٍ، كَرِيمٍ، رَحِيمٍ. \* إِلَهِي نَفْسِي قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَقَدْ أَظَلُّهَا تُحسُنُ التَّوكُّل عَلَيْكَ، فتَغَمَّدْنِي بِرَحْمَةٍ مِنْكَ وَرِضْوَانٍ. \* اللَّهُمَّ يَا لَطِيفاً فِي فَضْلِهِ، وَرَحِيماً فِي بَلَائِهِ، وَكَرِيماً فِي عَطَائِه، تَجَلَّ عَلَيْنا بِاسْمِكَ اللَّطِيفِ، الرَّحِيمِ، الكريمِ.

\* اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ، يَا غَافِرَ الذُّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ، يَاخَالِقَ الْخُلْقِ وَعَالِمَ السِّرِّ، يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ وَمُقِيلَ الْعَثَرَاتِ، يَا سِتِّيرَ الْعَوْرَاتِ وَمُحْيِي الْأَمْوَاتِ، يَامُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ وَمَاحِيَ السَّيِّئَاتِ، أَسْأَلُكَ يَا رَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي خَائِفْ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُ نِي مِنْ عَذَابِكَ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، فَلَسْتُ ذَا قُوَّةٍ فَأَنتَصِرُ، وَلَكِنِّي مُذُرِبُ مُسْتَغْفِرٌ . (من دعاء أبِي الدرداء ١٠٠٠).

\* اللَّهُمَّ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ، وَيَا صَارِفَ كُلِّ بَلِيَّةٍ، يَا مَنْ أَغَثْتَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكِم، وَيَا مَنْ نَجَّيْتَ مُوسَى عَلَيْكُمْ، وَيَا مَنْ رَفَعْتَ عِيسَى عَلَيْكِم، وَيَا مَنْ اصْطَفَيْتَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَن اشْتَدَّتُ فَاقَتُهُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَقَلَّتْ حِيلَتُهُ، بَلْ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْمُوقِنِ الَّذِي يَعْلَمُ كُلَّ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ عَنْهُ مَا هُوَ فِيهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلا رَادَّ لِقَضَائِكَ إِلَّا أَنْتَ، فيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنِي، وَيَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنِي، وَيَا نَاصِرَ المُسْتَنْصِرِينَ انْصُرْنِي.

\* اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيح الدُّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجَ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدُّنُس، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.. (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ يَا إِلَهَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَحْيِنِي حَيَاةَ السُّعَدَاءِ، وَأُمِتْنِي مِيتَةَ الْأَتْقِيَاءِ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ الشُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ الشُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ.. (صحيح الألباني). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطَرِ الْغِنَي، وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ، يَا مَنْ وَعَدَ فَوَقَّى، وَأَوْعَدَ فَعَفًا، اعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَّمَ وَأَسَاءَ، يَا مَنْ تَسُرُّهُ طَاعَتِي، وَلَا تَضَرُّهُ مَعْصِيَتِي، هَبْ لِي مَا يَسُرُّكُ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكُ. (رواه الديلمي). \*اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قُلْبِي، وَمِنْ شَرِّ شُهُو تِي.

\* اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي، وَتَرَى مَكَانِي، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءُ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، وَالْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ، الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ المُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِين، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذّنِبِ الذَّلِيل، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِير دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبْتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ، وَذَلَ لَكَ جِسْمُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، يَا خَيْرَ المَسْتُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ.. (رواه الطبراني). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشاً قَارّاً، وَرِزْقاً دَارًا، وَعَمَلاً بَارًاً.

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَأَنْصَرُ مَنْ ابْتُغِي، وَأَرْأَفْ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ شُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، كُلَّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، تُطَاعُ فَتَشْكَرَ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرَ، أَقْرَبُ شَهِيدٍ، وَأَدْنَى حَفِيظٍ، حُلْتَ دُونَ النَّفُوسِ وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، وَكَتَبْتَ الْآثارَ، وَنَسَخْتَ الْآجَالَ، الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيةٌ، وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيةٌ، الْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، وَالدِّينُ مَا شَرَعْتَ،

وَالْأَمْرُ مَا قَضَيْتَ، وَالْخَلْقُ خَلْقُك، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَأَنْتَ اللهُ الرَّوُّوفُ الرَّحِيمُ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِكُلِّ حَقٌّ هُوَ لَكَ أَنْ تَقْبَلَنِي وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ.. (رواه الطبراني). \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَعْلَامُ الْهِدَايَةِ، وَوَضَحَتْ لَهُمُ طَريقُ النَّجَاةِ، وَسَلَكُواسَبِيلَ الْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ. \* اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا عِنْدِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ لِأَلْآئِكَ الصَّابِرِينَ عَلَى بَلَائِكَ النَّاصِرِينَ لِأَوْلِيَائِكَ.

\* بِسْم اللهِ ذِي الشَّأْنِ، عَظِيم السُّلْطَانِ، قَوِيِّ البُرْهَانِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ، إنْسِ وَجَآنً، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ. \* اللَّهُمَّ يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْر الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ، مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ، الرُّكِّعِ الشَّجُودِ، الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْوَدُودُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْل، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ.

\* إِلْهِي بِمَنْ أَسْتَعِينُ إِنْ لَمْ تُعِنِّى، وَبِحَبْلِ مَنْ أَعْتَصِمُ إِنْ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي، فَمَنْ سِوَاكَ أَدْعُو، وَمَنْ غَيْرُكَ أَرْجُو، مَالِي أَحَدُّ سِوَاكَ يَا اللهُ، وَلَا رَبِّ غَيْرُكَ يَا غَوْثَاهُ. \* اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْافْتِقَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تُفْقِرْ نِي بِالْاسْتِغْناءِ عَنْكَ، وَجَمِّلْ أَمْرِي مَا أَحْيَيْتَنِي، وَعَافِنِي مَا أَبْقَيْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا خَوَّلْتَنِي، وَاحْفَظْ لِي مَا أَوْلَيْتَنِي، وَارْ حَمْنِي إِذَا تَوَقَّيْتَنِي، وَآنِسْ وَحْشَتِي إِذَا أَرْمَسْتَنِي، وَتَفَضَّلُ عَلَيَّ إِذَا حَاسَبْتَنِي، وَلَا تَسْلُبْنِي الْإِيمَانَ وَقَدْ هَدَيْتَنِي.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَقُلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءً لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئُسَ الضِّحِيعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ، وَمِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْل، وَالْجُبْنِ، وَأَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُ بِكَ وَأَتُوَكُّلُ عَلَيْكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُّوبُ إِلَيْكَ.

\* إِلَهِي بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِل، وَفَضْلُكَ مَبْذُولٌ لِلنَّائِل، يَا مَنْ إِلَيْهِ ثُرْفَعُ الشَّكْوَى يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجْوَى يَا مَنْ إذًا دُعِيَ أَجَابَ، يَا سَرِيعَ الحِسَانِ، يَا عَظِيمٌ يَا كُرِيمٌ يَا وَهَا بِ.. (جامع الثناء على الله). \* اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلَا شَانُكَ، وَظَهَرَ أَمْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَلَّا تَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي، بِسُوءِ عَمَلِي وَمَقَالِي. \* اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ فَأَعْطِنِي مَعَهُ صَبْرًا، وَمَا أَعْطَيْتَنِي مِنْ عَطَاءٍ فَأَعْطِنِي مَعَهُ شُكُرًا.

\* اللَّهُمَّ يَا مُنْشِئَ الْمَوْجُودَاتِ، وَوَاهِبَ الْحَياةِ، وَبَاعِثَ الْأَمْوَاتِ، وَعَالِمَ الْأَسْرَارِ، وَمُنْجِى الأَبْرَارِ، وَمُهْلِكَ الْكُفَّارِ، يَا عَظِيمَ الْمُلْكِ وَالشُّلْطَانِ، يَا دَائِمَ النَّعَم وَالْامْتِنَانِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، أَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ الرَّحْمَنْ، سُبْحَانَكَ إِنَّا نَدْعُوكَ ثِقَةً بِكَرَمِكَ، وَطَمَعاً فِي رَحْمَتِكَ، وَسَعْياً وَرَاءَ مَرْضَاتِكَ، وَخَوْفاً مِنْ عَذَابِكَ، فَمَا غَيْرَ وَجْهِكَ قَصَدْنَا، وَلَا إِلَى غَيْرِكَ الْتَجَأَنا، أَنْتَ وَلِيُّنَا فِي الدَّنْيا وَالْآخِرَةِ، أَحْيِنَا مُحْسِنِينَ، وَتَوَقَّنَا مُحْسِنِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتُهُ، وَالَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَتُوَابُهُ، وَالَّذِي فِي النَّارِ عِقَابُهُ وَعَذَابُهُ، وَالَّذِي لَا مَلْجَأُ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ. \* اللَّهُمَّ افتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ، وَطَاعَتَكَ وَشُكْرَكَ، وَوَفَقْنِي عَمَلاً بِكِتَابِكَ وَاتَّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ. \* اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْأَشْرَارِ، وَلَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَلَا تَحْرِ مْنِي صُحْبَةً الْأَخْيَارِ، وَتَوَفَّنِي وَفَاةً طَيِّبَةً تُلْحِقْنِي بِهَا بِالصَّالِحِينَ الأَبْرَارِ. \* إِلْهِي شُهِدَ جَنَانِي بِتَوْحِيدِكَ، وَانْطَلَقَ لِسَانِي بِتَمْجِيدِكَ، وَدَلَّنِي الْقُرْآنُ عَلَى فَضْلِكَ وَجُودِكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شُرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ.. (رواه مسلم). \* اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلِّنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنِ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ.. (رواه أبو داود وأحمد). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنيَا وَ الْآخِرَةِ.. (رواه الترمذي). \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأَمُورِ كُلُّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدَّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.. (رواه أحمد والطبراني).

\* إِلَهِي لَوْ لَمْ تُطْلِقْ لِسَانِي بِدُعَائِكَ مَا دَعَوْتُ، وَلَوْ لَمْ تَهْدِنِي لِلْإِسْلَامِ مَا اهْتَدَيْثُ، وَلَوْ لَمْ تُعَرِّفَنِي نَعْمَاءَكَ مَا عَرَفْتُ، وَلَوْ لَمْ يَتبَيَّنْ لِي عِقَابُكَ مَا اسْتَجَرْتُ، فَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِكَ، وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ أَهْلِ مَرْضَاتِكَ. \* إِلَهِي إِنْ أَقْعَدَنِي التَّخَلَّفُ عَنِ السَّيْر مَعَ الْأَبْرَارِ، فَقَدْ أَقَامَتْنِي الثَّقَةُ بِكَ عَلَى مَدَارِجِ الْأَخْيَارِ، فَامْلاً قَلْبِي بِكَ فَرَحاً، وَلِسَانِي ذِكْراً، وَجَوَارِحِي بِكَ شُغُلاً. \* اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْقٌ كُرِيمٌ ثُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنْي . . (رواه الترمذي).

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا نُورَ الْأَنْوَارِ وَيَا عَالِمَ الْأَسْرَارِ، يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب، يَا سِتِّيرَ الْعُيُوبِ وَيَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ، يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَيَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَيَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ. \* اللَّهُمَّ امْحُ مِنْ قَلْبِي كُلَّ ذِكْرِ إِلَّا ذِكْرَكَ، وَكُلَّ حُبُّ إِلَّا جُجَنَكَ، وَكُلَّ وُكُلًّ وُدًّ إِلَّا وُدَّكَ، وَكُلَّ إِجْلَالٍ إِلَّا إِجْلَالَك، وَكُلَّ تَعْظِيمِ إِلَّا تَعْظِيمَكَ، وَكُلَّ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءَكَ، وَكُلَّ خَوْفٍ إِلَّا مِنْكَ، وَكُلُّ رَغْبَةٍ إِلَّا إِلَيْكَ، وَكُلُّ رَهْبَةٍ إِلَّا لَكَ، وَكُلُّ سُؤَالٍ إِلَّا مِنْكَ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي شُلْطَانِهِ قَدِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي جَلَالِهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى مَنْ عَصَاهُ حَلَيْمٌ، يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كُرِيمٌ، يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ وَلَا يُسْأَلُ إِلَّا عَفْوُهُ، وَلَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ، يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ، وَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ. \* يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحَمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرُ فَهُ عَيْنِ . . (رواه الحاكم وصححه الذهبي).

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلَى مَا هَدَيْتَ، وَأَشْكُرُكُ عَلَى جَزِيلٍ مَا أَسْدَيْتَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى رِعَايَةِ مَا أَسْبَغْتَ مِنَ النَّعَم، وَأَسْتَهْدِيكَ الشَّكْرَ عَلَى مَا كَفَيْتَ مِنَ النَّقَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثَرَاتِ اللَّسَانِ، وَغَفَلَاتِ الْجَنَانِ، وَبَغَتَاتِ الْحَدَثَانِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّطْفَ فِيمَا قَضَيْتَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ قَوْلٍ يَعْقُبُهُ النَّدَمُ، أَوْ فِعْلِ تَزِلَّ بِهِ الْقَدَمُ. \* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يُسْرِ اً لَيْسَ بَعْدَهُ عُسْرٌ وَغِنِّي لَيْسَ بَعْدَهُ فَقْرٌ، وَأَمْناً لَيْسَ بَعْدَهُ خَوْفٌ وَسَعَادَةً لَيْسَ بَعْدَهَا شَقَاءٌ.

\* اللَّهُمَّ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ، يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا غِيَاتَ مَنْ لَا غِيَاتَ لَهُ، يَاكُريمَ الْعَفْو، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا كَاشِفَ الْبَلَاءِ، يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ، يَا عَوْنَ الضَّعَفاءِ، يَا مُنْقِذَ الْغَرْقَى، يَا مُنْجِىَ الْهَلْكَى، يَا ذَا الْإِحْسَانِ، يَامُجْمِلُ، يَامُنْعِمُ، يَامُفَضِّلُ، أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَنُورُ النَّهَارِ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ، وَدُوِيٌّ الْمَاءِ، وَحَفِيفُ الشَّجَر، يَا اللهُ لَا شَريكَ لَكَ، يَا رَبِّ لَقَنِّى جُجَّةَ الْإِيمَانِ عِنْكَ الْمَوْتِ.. (أبو الفتوح المَقدسي).

\* اللَّهُمَّ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَيَا سَابِقَ الْفَوْتِ، وَيَا كَاسِيَ الْعِظَامَ لَحْماً بَعْدَ الْمَوْتِ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ لَا تَدَعَ لَنا ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا مَرِيضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا مُبْتَلِي إِلَّا عَافَيْتَهُ، وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدَيْتَهُ، وَلَا بَاغِياً إِلَّا قَطَعْتَهُ، وَلَا مَيِّتاً إِلَّا رَحِمْتَهُ، وَلَا عَدُوًّا إِلَّا خَذَلْتَهُ، وَلَا عَسِيرًا إِلَّا يَسَّرْتَهُ، وَلَا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدَّنْيا وَالْآخِرَةِ، هِي لَكَ رِضَىً وَلَنا فِيهَا صَلَاحٌ، إِلَّا أَعَنْتَنا عَلَى قَضَائِها، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

\* اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمُورِ الدَّنْيَاوَالْآخِرَةِ، وَثَبَّنْنِي عَلَى مَايُرْ ضِيكَ، وَقُرِّبْنِي مِمَّنْ يُوَالِيكَ، وَاجْعَلْ غَايَةً حُبِّي وَبُغْضِي فِيكَ، وَأَدِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَبِرَّكَ، وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَأَلْهِمْنِي فِي كُلِّ حَالٍ شُكْرَكَ، وَعَرِّفْنِي قَدْرَ النَّعَمِ بِدَوَامِهَا، وَقَدْرَ الْعَافِيَةِ بِاسْتِمْرَارِهَا. \* اللَّهُمَّ احْفَظْ عَلَيَّ عَقْلِي وَدِيني، وَبِكَ يَا رَبِّ ثَبِّتْ يَقِينِي، وَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالاً يَكْفِينِي، وَأَبْعِدْ عَنِّي شُرَّ مَا يُؤْلِمُنِي وَيُؤْذِينِي، وَلَا يُحْوِجْنِي لِطَبِيبِ يُكَاوِينِي.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي، وَأَلْجَأَ إِلَى حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، وَأَحْمَدُكَ إِذْ أَوْجَدْتَنِي مِنَ الْعَدَمِ، وَجَعَلْتَنِي فِي أفْضل الْأَمَم. \* اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا مِنْ شَرِّ الْفِتَن، وَعَافِنَا مِنْ جَمِيع المِحَنِ، وَأَصْلِحْ مِنَّا مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، وَنَقِّ قُلُوبَنَا مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا تَبَعَةً لِأَحَدٍ. \* اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ إِلَّا لَكَ، فَصُنْهُ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْكَ، وَاجْعَلْ يَدِيَ الْعُلْيَا بِالْإِعْطَاءِ، وَلَا تَجْعَلْهَا الشَّفْلَى بِالْاسْتِعْطَاءِ.

人人

\* اللَّهُمَّ ثُبِّتْ فِي الْخَيْرَاتِ وَطَأْتِي، وَنَفُسْ بَعْدَ الْمَوْتِ كُرْبَتِي، وَبَارِكْ لِي فِي مُنْقَلِبِي، وَلَا تَخْفِرْ ذِمَّتِي، يَا غَايَةً رَغْبَتِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَيَسِّرَ لِي أَمْرَ رِزْقِي، وَأَنْ تَعْصِمَنِي مِنَ الْحِرْصِ وَالتَّعَبِ فِي طَلَبِهِ، وَمِنْ كَثْرَةِ الْهَمِّ وَالتَّفْكِيرِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَمِنَ الشَّحِّ وَالْبُخْلِ بَعْدَ تُحَصُّولِهِ، وَاجْعَلْهُ سَبَباً لإقامَةِ عُبُودِيَّتِكَ، وَمُشَاهَدَةِ رُبُوبِيَّتِكَ، وَأَنْ تَتُولِّي أَمْرِي كُلَّهُ بِذَاتِكَ وَكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ، وَأَنْ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

\* إِلَهَنَا أَنْتَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل، وَأَنْتَ الْمُغِيثُ الْحَسِيثِ الْجَلِيلُ، وَأَنْتَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَقْرِنُونَ الْقَوْلَ بِالْعَمَل، وَالمُجْتَهِدِينَ بِالسَّعْي وَصِدْقِ الأَمَلِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِيناً صَادِقاً حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئنِي، وَمَا أَخْطَأْنِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُنِي. \* اللَّهُمَّ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ، وَعَافِنَا مِنْ دَارِ الْخِزْي وَالْبَوَارِ، وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ الْجَنَّةَ دَارَ الْقَرَارِ، يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْعَزيزُ، الْحَكِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُلُوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتكَبِّرُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، غَافِرُ الذُّنْب، وَقَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذُو الطُّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّيءِ الأَسْقَامِ.. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكُرَاتِ

الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.. (الترمذي).

\* اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَرِئْنَا مِنْ حَوْلِنَا وَقُوَّتِنَا، إِلَى حَوْلِكَ وَقَوَّتِكَ، فَأْرِنَا عَجَائِبَ لَطْفِكَ، وَغَرَائِبَ حِكْمَتِكَ، آيَةً مِنْ آيَاتِ الْيَقِينِ، تَفْتَحُ لَنَا بِهَا أَبْوَابَ الرِّضَا وَالتَّيْسِيرِ، وَتُغْلِقُ بِهَا عَنَّا أَبْوَابَ الشَّرِّ وَالتَّعْسِيرِ، أَنْتَ وَلِيُّنَا وَمَوْلَانَا، فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَ جَمِيع سَخُطِكَ.. (رواه مسلم). \* ﴿ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ (نَ الْحَالِيمُ الْحَالِ الْحَالِيمُ الْحَالِيمُ الْحَالِيمُ الْحَالِيمُ الْحَالِيمُ الْح

VY

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَضِيقُ بِالْوَافِدِينَ سَاحَتُهُ، وَلَا بِالْمُذْنِبِينَ رَحْمَتُهُ، وَلَا بِالسَّائِلِينَ نِعْمَتُهُ، نَسْأَلُكَ وَقَدْ تَقَطَّعَتْ بِنَا الْأَسْبَابِ إِلَّا إِلَيْكَ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ، وَضَاعَ الْأَمَلُ إِلَّا فِيكَ، أَنْ تَفْتَحَ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَأَنْ تَنْشُرَ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ حِكْمَتِكَ، وَأَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ وَهَمٌّ فَرَجاً وَمَخْرَجاً. \* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَدْعُقُّ بِكُلِّ لِسَانٍ، وَالْمَقْصُودُ فِي كُلِّ آنِ، أَيْنَ الْمَفَرُّ مِنْكَ وَأَنْتَ الْمُحِيطُ بِالْأَكْوَانِ، وَأَنْتَ الَّذِي قَيَّدْتَنَا بِلُطَائِفِ الْإِحْسَانِ.

\* اللَّهُمَّ لَا تُكثرُ لَنَا فَنَطْغَى، وَلَا تُقِلَّ عَلَيْنَا فَنَنْسَى، وَهَبْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَسَعَةِ رِزْقِكَ مَا يَكُونُ بَلَاغاً لَنَا فِي دُنْيَانَا، وَ غِنِّي لَنَا مِنْ فَضْلِكَ.. (من دعاء الإمام أحمد). \* اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.. (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.. (رواه الْحاكم).

٧٤

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا مَعَاذَ الْعَائِذِينَ، وَمَلَاذَ اللَّائِذِينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، وَقُوَّةَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَنَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ، أَنْتَ مَعَاذُنَا، وَبِكَ مَلَاذُنَا، وَفِيكَ رَجَاؤُنَا، وَإِلَيْكَ الْتِجَاؤُنَا، نَعُوذُ بِكَ فَأَعِذْنَا، وَنَلُوذُ بِكَ فَاحْمِنَا وَاعْصِمْنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا. \*اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكُّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلِّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ يَهُوتُونَ.. (متفق عليه).

\* اللَّهُمَّ الْطُفُ بِنَا فِي قَضَائِكَ، وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَهُ لِأُوْلِيَائِكَ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعَدَهَا يَوْمَ لِقَائِكَ. \* اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي رِزْقِي أَحَدًا سِوَاكَ، وَاجْعَلْنِي أَغْنَى خَلْقِكَ بِكَ، وَأَفْقَرَ عِبَادِكَ إِلَيْكَ، وَهَبْ لِي غِنِّي لَا يُطْغِينِي، وَصِحَّةً لَا تُلْهِينِي، وَاجْعَلْ فِي طَاعَتِكَ فَرَحِي وَسُرُورِي، وَفِي مَوْضَاتِكَ كُلَّ أُمُورِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يُؤْذِينِي إِنْسَانٌ، أَوْ يَسْطُوَ عَلَيَّ شَيْطَانٌ، وَأَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَاهِرُ، الْجَلِيلُ الْجَبَّارُ.

\* اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهُوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّمُنِي! أَمْ إِلَى قَرِيبِ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطاً عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجُهِكَ الْكَريمِ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلْمَاتُ، وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يُحِلَّ عَلَىَّ غَضَبَكَ، أَوْ تُنْزِلَ عَلَىَّ سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.. (رواه الطبراني).

\* اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا، وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ آجَالَنَا، وَحَقَّقْ بِالزِّيَادَةِ أَعْمَالَنَا، وَاقْرِنْ بِالْعَافِيَةِ غُدُوَّنَا وَآصَالَنَا، وَاجْعَلْ إِلَى رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَآلَنَا، وَاصْبُبْ سِجَالَ عَفْوِكَ عَلَى ذُنُوبِنَا، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِإِصْلَاحِ عُمِيُوبِنَا، وَاجْعَلْ التَّقْوَى زَادَنَا، وَفِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلَنَا وَاعْتِمَادَنَا. \* اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي مُسْلِماً، وَأَخْرَجْتَنِي مِنْ ظُلْمَةِ الْأَحْشَاءِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً، وَسِّع اللَّهُمَّ عَلَيَّ فِيمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكٌ لِي فِيهِ.

\* اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ، عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، فأَهْلُ أَنْتَ أَنْ تُحْمَدَ، وَأَهْلُ أَنْتَ أَنْ تُعْبَدَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْساً مُطْمَئِنَّةً بِكَ، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ. \* إِلَهِي كَيْفَ يَمْنَعُنِي ذَنْبِي مِنَ الدُّعَاءِ، وَلَا أَرَاكُ تَمْنَعُ مَعَ الذُّنْبِ مِنَ الْعَطَاءِ، فَالتَّوْبَةُ إِلَيْكَ، وَالْمَغْفِرَةُ لَدَيْكَ، وَلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

\* إِلَهَنَا ثَبُّتْنَا عَلَى نَهْجِ الْاسْتِقَامَةِ، وَأَعِذْنَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَخَفَّفْ عَنَّا ثِقَلَ الْأَوْزَارِ، وَارْزُقْنَا عِيشَةَ الْأَبْرَارِ، وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْأَشْرَارِ، وَأَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ، يَا حَلِيمُ يَا رَحْمَنُ، يَا كَرِيمُ يَا مَنَّانُ. \* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ، وَيَا مَنْ لَا يَبْلُغُ قَدَرُهُ غَيْرُهُ، يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِب، يَا قَرِيباً غَيْرَ بَعِيدٍ، يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِحَوْلِكَ وَقُوَّ رِكَ أَسْتَعِينُ وَأَسْتَجِيرُ.

\* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ النَّعْمَةِ تَمَامَهَا، وَمِنَ الْعَافِيَةِ دَوَامَهَا، وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولَهَا، وَمِنَ الرِّزْقِ أَوْسَعَهُ، وَمِنَ الْعُمْرِ أَسْعَدَهُ، وَمِنَ الْإحْسَانِ أَتَمَّهُ، وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَعَمَّهُ، وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ، وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ، وَمِنَ الْعَمَلِ أَصْلَحَهُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ، وَمِنَ الذَّلِ إِلَّا لَكَ، وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ، وَمِنْ شَرِّ الْخَلْقِ وَهَمَّ الرِّزْقِ. \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي.. (رواه مسلم).

1

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِي تَنْطِقُ الْمَخْلُوقَاتُ بِذِكْرِكَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِكَ، وَكُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ يُقَدِّسُكَ وَيَسْجُدُ لَكَ. \* اللَّهُمَّ كَمَا عَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ، وَكَمَا عَلِمْتَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ، فَكَانَتْ وَسَاوسُ الصُّدُورِ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ، وَعَلَانِيَهُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِي عِلْمِكَ، وَانْقَادَ كُلَّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ، وَخَضَعَ كُلُّ ذِي سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ، وَصَارَ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِيَدَيْكَ، اجْعَلْ لِي مِنْ كُلُّ هَمٌّ وَغُمٌّ فَرَجاً وَمَخْرَجاً.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سَجَدَتْ لِعَظَمَتِكَ الْجِبَاهُ، وَتَنَعَّمَتْ بِذِكْرِكَ الشَّفَاهُ، قُرْبُكَ رَوْحُ الْأَرْوَاحِ، وَرَيْحَانُ الْأَفْرَاحِ، وَعُنْوَانُ الْفَلَاحِ، وَرَاحَةُ كُلِّ مُرْتَاحٍ، تَبَارَكْتَ رَبَّ الْأَرْبَاب، وَكَاشِفَ الْعَذَاب، وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً، أَسْأَلُكَ أَنْ تَهْدِينِي هِدَايَةً تَصْرفُ بِهَا وَجْهِي عَمَّنْ سِوَاكَ، وَأَنْ تَرْزُقَنِي الصَّبْرَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَالْفُوْزَعِنْدَ اللَّقَاءِ، وَمَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَعَيْشَ الشُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

۸٣

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ، وَالْعَالِمُ بِكُلِّ حَالٍ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْإِتِّكَالُ وَالتُّكُلُانُ. \* إِلَهَنَا لُذْنَا بِجَنَابِكَ خَاضِعِينَ، وَعَلَى أَعْتَابِكَ وَاقِعِينَ فَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ، وَوَفِّر اللَّهُمَّ حَظَّنَا مِنْ كُلِّ خَيْرِ تُنْزِلُهُ أَوْ إِحْسَانٍ تُفْضَّلُهُ أَوْ بِرِّ تَنْشُرُهُ أَوْ مَأْتُورِ تَبْسُطُهُ، أَوْ ذَنْبِ تَغْفِرُهُ، أَوْ خَطَأٍ تَسْتُرُهُ. \* ﴿ رَبِّ أُوزِعَنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعُمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَالْدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصناحين النها. [سورة النمل].

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: الْأَمَانَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ. وَالْأَمَانَ عِنْدَ شُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ. وَالْأَمَانَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الْصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ فِي الْسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَالْأَمَانَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَالْأَمَانَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وَالْأَمَانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكُسَل، وَالْجُبْن، وَالْبُخْل، وَالْبُخْل، وَالْهَرَمِ، وَالْقُسُوةِ، وَالْغُفْلَةِ، وَالْعَيْلَةِ، وَالْعَيْلَةِ، وَالذَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالنَّفَاقِ، وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَم، وَالْبَكَم، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَ الْبَرَصِ، وَسِيتِيءِ الأَسْقَامِ (رواه الحاكم والبيهقي). \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْقَاتِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَجَوَارِحِي بِعِبَادَتِكَ مَوْضُولَةً، وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً، وَرُوحِيَ بِمُنَاجَاتِكَ مَسْرُورَةً.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُز، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا مُبْتَدِئَ النِّعَم قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا، وَيَا سَيِّدَنَا، وَيَا مَوْ لَانَا، وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا، نَسْأَلُكُ اللَّهُمَّ أَنْ لَا تَشْوِيَ خَلْقَنَا بِالنَّارِ.. (أخرجه الحاكم). \* اللَّهُمَّ بِكَ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالْعَمَلِ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ.

\* اللَّهُمَّ يَا كُرِيمُ يَا مَنَّانُ، نَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفَضِيحَةِ الْعَارِ، إِذَا امْتَازَ الْأَخْيَارُ عَنِ الْأَشْرَارِ، وَحَالَتِ الْأَحْوَالُ، وَهَالَتِ الْأَهْوَالُ، وَقَرْبَ الْمُحْسِنُونَ، وَبَعُدَالْمُسِيثُونَ، وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. \*اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ.. (رواه ابن النجار).

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا السَّتَ فُووا، وَإِذَا أَسَامُ وا اسْتَغْفُرُوا. (رواه ابن ماجة و البيهقي).

\* إِلَهِي وَجَدْتُكَ رَحِيماً فَكَيْفَ لَا أَرْجُوكَ، وَوَجَدْتُكَ نَاصِراً فَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ مَنْ لِي إِذَا قَطَعْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يَضُرُّنِي إِذَا نَفَعْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعَذَّبُنِي إِذَا غُفُرْتَ لِي وَرَحِمْتَنِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْم وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَكِيغاً.. (رواه النسائي وأبوداود). \* ﴿ رَبُّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُنَّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ الْآلُهُ عَمران].

\* اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلَ سَكَناً، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُحسباناً، اقْضِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَمَتَّعْنِي بِقُوَّتِي وَاجْعَلْهَا فِي سَبِيلِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي. \* اللَّهُمَّ مَا عَصَيْتُكَ حِينَ عَصَيْتُكَ اسْتِهَانَةً بِحَقَّكَ، وَلَا اسْتِخْفَافاً بِوَعْدِكَ وَوَعِيدِكَ، وَلَا إِنْكَارًا لِاطْلَاعِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ غَلَبَةِ الْهَوَى، وَاتَّكَالاً عَلَى عَفُوكَ، وَحُسْنَ ظُنِّ بِكَ، وَرَجَاءً لِكُرَمِكَ، وَطَمَعاً فِي مَغْفِرَتِكَ، وَسَعَةِ حِلْمِكَ وَرَحْمَتِكَ.

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِي فَبِكَ أَغُوثُ، وَأَنْتَ عِيَاذِي فَبِكَ أَعُوذُ، وَأَنْتَ مَلَاذِي فَبِكَ أَلُوذُ، يَامَنْ ذَلَّتْ إِلَيْهِ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ، وَ خَضَعَتْ لَهُ أَعْنَاقُ الْفَرَاعِنَةِ، أَجِرْنِي مِنْ خِزْيِكَ وَعُقُوبَتِكَ، وَاحْفَظْنِي فِي لَيْلِي وَنَهارِي وَنَوْمِي وَقَرَارِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْظِيماً وَتَكْرِيماً لِسُبُحَاتِ وَجْهِكَ، فَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ عِبَادِكَ، وَاجْعَلْنِي فِي عِنَايَتِكَ، وَسُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ. \* اللَّهُمَّ دُلِّنِي عَلَيْكَ، وَارْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا تَحْرِمْنِي رَحْمَتَكَ بِذُنُوبِي، وَلَا تَطْرُدْنِي عَنْ مَغْفِرَتَكَ بِعُيُوبِي.

91

\* اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بِكَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَاحْفَظْنِي بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَاكْلَأْنِي بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، أَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي، فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي، وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قُلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي، وَكُمْ مِنْ خَطِيئَةٍ ارْتَكَبْتُهَا فَلَمْ تَفْضَحْنِي، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي، وَيَا مَنْ قُلْ عِنْدَ بَلَائِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، وَيَا مَنْ رَآنِي فِي الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَلَمْ يُعَاقِبْنِي، يَاذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا

يَنْقَضِي أَبَدًا، وَيَاذَا الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَبْلَى أَبَدًا، وَيَاذَا النُّورِ الَّذِي لَا يُطْفَأَ سَرْ مَدًا، وَيَاذَا النِّعَمِ الَّتِي لَا يُحْصَى عَدَدًا، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَكْفِيني شَرَّ نَفْسِي، وَشَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ، بِكَ أَدْرَأُ فِي نَحْرِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِ. \* اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَهْبِطُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيباً فَيَسِّرُهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَكَثَّرُهُ.

\* بِسْم اللهِ عَلَى نَفْسِي وَدِيْنِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وعَلَى كُلِّ مَا أَعْطَانِيهِ رَبِّي. \* بِسْم اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.. (رواه أحمد). \* اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك، وَارْ حَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.. (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِنِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ.

\* إِلَهِي تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، عَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، بَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ. \* اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي، وَإِنَّ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي، إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلاً لِأَنْ أَبْلُغَ مَغْفِرَتَكَ وَرَحْمَتَكَ، فَإِنَّهَا أَهْلُ لِأَنْ تَبْلُغَنِي. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ حَتَى كَأَنِّي أرَاكَ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، وَلَا تَجْعَلْنِي بِمَعْصِيَتِكَ مَطْرُودًا، وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأَرِنِي فِيهِ تَأْرِي، وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي.

\* اللَّهُمَّ: اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدَّنْيَا، اللَّهُ مَتَّعْنَا بأسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْ حَمْنَا.. (صحيح الجامع).

\* سُبْحَانَكَ رَبِّ أَنْتَ الْعَظِيمُ الْقَدِيرُ، وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ. رَبِّ مَا أَرْحَمَكَ وَمَا أَرْأَفَكَ، رَبِّ مَا أَجْوَدَكَ وَمَا أَمْجَدَكَ، رَبِّ مَا أَعْلَاكَ وَمَا أَقْرَبَكَ، رَبِّ مَا أَقْدَرَكَ وَمَا أَقْهَرَكَ. رَبِّ مَا أَبْيَنَ كِتَابَكَ وَأَشَـدَّ عِقَابَكَ، رَبِّ مَا أَكْرَمَ مَآبَكَ وَأَحْسَنَ تُـوَابَكَ، رَبِّ مَا أَجْزَلَ عَطَاءَكَ وَأَجَلَّ ثَنَاءَكَ، رَبِّ مَا أَحْسَنَ بَلَاءَكَ وَأَسْبَغَ نَعْمَاءَكَ، رَبِّ مَا أَعْلَى شَأَنَكَ وَأَعْظَمَ سُلْطَانَكَ، رَبِّ مَا أَعْظَمَ عَرْشَكَ وَأَشَدَّ بَطْشَكَ.

\* إِلَهِي وَمَوْلَاي، كَيْفَ أَرْجُو غَيْرَكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِك؟ أَمْ كَيْفَ أَوَّمِّلَ سِوَاكَ وَالْخُلْقُ وَالْأَمْرُ لَكَ؟ أَمْ كَيْفَ أَنْسَاكَ وَلَمْ تَزَلْ ذَاكِرِي؟ أَمْ كَيْفَ أَلْهُو عَنْكَ وَأَنْتَ مُرَاقِبِي؟ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَيَانَةِ فَإِنَّهَا بِنْسَتِ الْبِطَانَةُ.. (رواه النسائي). \*اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً.. (رواه ابن ماجه). \* اللَّهُمَّ قَنُّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَ اخْلُفْ عَلَيّ كُلُّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ.. (رواه الحاكم).

\* اللَّهُمَّ يَا مُؤْنِسَ الْقُلُوب، وَيَا سِتِّيرَ الْعُيُوب، وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوب، وَيَا خَافِرَ الذُّنُوب، وَيَا عَالِمَ الْغُيُوب، وَيَا مَبْلَغَ الْأَمَلِ الْمَطْلُوبِ، أَنْتَ اللَّهُمَّ تَعْلَمُ هِمَّتِي، وَالْمُطَّلِعُ عَلَى نِيَّتِي، وَالْآخِذُ بِنَاصِيتِي، وَرَجَائِي عِنْدَ شِكَّتِي، وَمُؤْنِسِي فِي وَحْدَتِي، وَرَاحِمُ عَبْرَتِي، وَمُقِيلُ عَثْرَتِي، وَمُجِيبُ دَعْوَتِي، وَبِسِثْرِكَ سَتَرْتَنِي، فَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ، وَمُنْتَهَى غَايَةِ الطَّالِبِينَ، وَمَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، الَّذِي يَعْلَمُ مَا أَخْفِيَ فِي الضَّمِيرِ، وَيُكَبِّرُ أَمْرَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبير . . (كتاب التذكرة فِي أحوال المَوتى والدار الآخرة).

\* اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْب وَالشُّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَب، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ،

اللَّهُمَّ زَيِّنًا بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَلِينَ.. (رواه أحمد). \* اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَشُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَشُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَأَمْلَاكُهَا، وَالنُّجُومُ وَأَفْلَاكُهَا، وَالْأَرْضُ وَسُكَّانُهَا، وَالْبِحَارُ وَحِيتَانُهَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَلِمَةً قَامَتْ بِهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ، وَجُلِقَتْ لِأَجْلِهَا جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَبِهَا أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَشَرَّعَ شَرَ أَزِعَهُ.. (كتاب زاد المَعاد).

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الثَّقَةِ إِلَّا بِكَ، وَمِنَ الْأُمَلِ إِلَّا فِيكَ، وَمِنَ التَّفُويضِ إِلَّا إِلَيْكَ، وَمِنَ التَّوَكَّلِ إِلَّا عَلَيْكَ، وَمِنَ الطّلَبِ إِلَّا مِنْكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْإِخْلَاصَ قَرِينَ عَقِيدَتِي، وَالشَّكْرَ عَلَى نِعْمَتِكَ شِعَارِي وَدِثَارِي وَالنَّظَرَ فِي مَلَكُوتِكَ دَأْبِي وَدَيْدَنِي وَالْإِنْقِيَادَ لَكَ شَأْنِي وَشُغْلِي، وَالْخَوْفَ مِنْكَ أَمْنِي وَإِيمَانِي، وَاللِّيَاذَ بِذِكْرِكَ بَهْجَتِي وَشُرُورِي. \* شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ غَفَرْتَ الذُّنُوبَ، وَسَتَرْتَ الْعُيُوبَ، وَكَشَفْتَ الْكُرُوبَ، وَبَسَطْتَ الْخَيْرَاتِ، وَأَجَبْتَ الدَّعَوَاتِ.

\* اللَّهُمَّ إِنَّ حَسَنَاتِي مِنْ عَطَائِكَ، وَإِنَّ سَيِّئَاتِي مِنْ قَضَائِكَ، فَجُدْيَا إِلَهِي بِمَا أَعْطَيْتَ عَلَى مَا بِهِ قَضَيْتَ، وَامْحُ ذَلِكَ بِذَلِكَ، جَلَلْتَ أَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَأَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرَ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرَ، الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيةً، وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، وَالْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، وَالْدِّينُ مَا شَرَعْتَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ، وَاحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ جَنْبٍ، وَفَرِّجْ عَنِّي كُلُّ كَرْبِ.

\* اللَّهُمَّ يَا اللهُ، يَا رَبَّاهُ، يَا غُوْثَاهُ، يَا مَنْ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ، وَيَسْمَعُ الْعَبْدَ إِذَا نَادَاهُ أَنادِيكَ وَأَدْعُوكَ أَنْ تَكْشِفَ عَنِّي هَمِّي وَتُزِيلَ غَمِّي، يَا كَاشِفَ الْهَمِّ، وَيَا مُزيلَ الْغَمِّ، يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ، يَا عَفُو يَا كَرِيمُ، ارْ حَمْنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي. \* اللَّهُمَّ يَا اللهُ، يَا رَبَّاهُ، يَا غَوْثَاهُ، يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، أَكْرِمْنِي بِإِرَادَتِكَ لِي بِالنَّجَاحِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْعَفْوِ وَالْعَافِيةِ وَالْمُعَافَاةِ الدَّائِمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

\* إِلَهِي مَنْ أَوْلَى بِالزَّلَلِ وَالتَّقْصِيرِ مِنِّي وَقَدْ خَلَقْتَنِي ضَعِيفاً؟ وَمَنْ أَوْلَى بِالْعَفُو مِنْكَ وَعِلْمُكَ بِي سَابِقٌ، وَقَضَاؤُكَ بِي مُحِيطٍ؟ أَطُعْتُكَ بِإِذْنِكَ وَالْمُنْتَهَى إِلَيْكَ، وَعَصَيْتُكَ بِعِلْمِكَ وَالْحُجَّةُ لَكَ، اللَّهُمَّ لَا بَرَاءَةَ لِي مِنْ ذَنْبٍ فَأَعْتَذِرُ، وَلَا قُوَّةَ لِي فأنْتَصِر، وَلَكِنِّي مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِر، اللَّهُمَّ إِنَّمَا هُوَ مَحْضٌ جَقَّكَ وَمَحْضٌ جِنَايَتِي، فَإِنْ عَفَوْتَ وَإِلَّا فَالْحَقُّ لَكَ. \* اللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَا خَلَقْتَهُ لِي، وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذَّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَن عِبَادِكَ نَصِيباً عِنْدَكَ، وَأَقْرَبَهُمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ، وَأَخَصِّهِمْ ذُلْفَى لَدَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ، فَجُدْ لِي بِجُودِكَ، وَاعْطِفْ عَلَىَّ بِمَجْدِكَ، وَأَقِلْ عَثْرَتِي، وَاغْفِرْ لِي زَلْتِي، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهَاجاً، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً، وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْن إجَابَتِكَ، فَإِنَّكَ أُمَرْتَ عِبَادَكَ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، فَإِلَيْكَ يَا رَبُّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وَمَلَدْتُ يَلِي، فَبِرَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ دُعَائِي، يَا سَابِغَ النَّعَم، وَيَا دَافِعَ النَّقَم، وَ يَانُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظَّلَم.

\* اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْباً خَاشِعاً، وَيَقِيناً صَادِقاً، وَلِسَاناً ذَاكِرًا، وَعِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَوَلَدًا صَالِحاً، وَجُلَقاً حَسَناً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً. \* اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّباعَهُ، وَأُرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. \* اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذُنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. . (متفق عليه).

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّجَاءُ إِذَا انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ إِذَا عَظْمَ الْبَلَاءُ، وَأَنْتَ الْمَلْجَأُ فِي الشِّكَّةِ وَالرَّخَاءِ. \* إِلَهَنَا كَيْفَ يُرْجَى سِوَاكَ وَأَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْإحْسَانَ، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ. \* ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوَ أَخُطُ أَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَٱعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَأُرْحَمُنا أَنْتَ مُولَكِنا فَأُنصُرْنا عَلَى ٱلْقَوْمِ الكفرين المالية. [سورة البقرة].

\*اللَّهُمَّ أَخْرِجْنِي مِنْ ذُلَّ نَفْسِي وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّى وَشِرْ كِي بِكَ أَسْتَنْصِرُ فَانْصُرْ نِي وَعَلَيْكَ أَتُوكَّلُ فَلَا تَكِلْنِي وَبِبَابِكَ أَقِفُ فَلَا تَطُودُنِي وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلَا تُخَيِّبْنِي وَفِي فَضْلِكَ أَرْغَبُ فَلَا تَحْرِمْنِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ .. (رواه ابن ماجه). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.. (رواه ابن ماجه). \* ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞﴾.. [سورة آل عمران].

1.9

\* إِلَهَنَا يَا أَيُّهَا الْجَبَّارُ الْأَعْظَمُ، وَالْمَلِكُ الْأَكْرَمُ، لَكَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ، الْعَزيزُ مَنْ أَعْزَزْتَهُ، وَالذَّلِيلُ مَنْ أَذْلَلْتَهُ، وَالشَّريفُ مَنْ شَرَّ فْتَهُ، وَالسَّعِيدُ مَنْ أَسْعَدْتَهُ، وَالشَّقِيُّ مَنْ أَشْقَيْتُهُ وَالْقَرِيبُ مَنْ أَذْنَيْتُهُ، وَالْبَعِيدُ مَنْ أَبْعَدْتَهُ، وَالْمَحْرُومُ مَنْ حَرَمْتَهُ، وَالرَّابِحُ مَنْ أَوْهَبْتَهُ، وَالْخَاسِرُ مَنْ عَذَّبْتَهُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيم، وَوَجْهِكَ الْكَرِيم، وَعِلْمِكَ المَكْنُونِ الَّذِي بَعُدَ عَنْ إِدْرَاكِ الْأَفْهَام، أَنْ تَرْزُقَنَا الْجَنَّةَ، وَأَنْ تُجِيرَنَا مِنَ النَّارِ، يَا مَنْ أَمَرَ عَلَى الْجِبَالِ فَذُكْدِكَتْ، وَعَلَى

الرِّيَاحِ فَتَنَاثَرَتْ، وَعَلَى الْأَصْوَاتِ فَخَشَعَتْ، وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ فَسَجَدَتْ. \* إِلَهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَايَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي، وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمٌ جِنَايَتِي، فأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أُمَلِي وَبُغْيَتِي، فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا، وَلَا أَرَى لِكُسْرِي غَيْرَكَ جَابِرًا. \* اللَّهُمَّ ٱلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شُرِّ نَفْسِي . . (رواه أحمد والترمذي). \* اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.. (رواه النسائي).

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَالِقُ الْمُقَدِّرُ، وَالرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ، وَالْمَلِكُ الْجَلِيلُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَالْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل، أَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ آمِناً. \* اللُّهُمَّ أَحْيِنَا مُؤْمِنِينَ طَائِعِينَ، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تَائِبِينَ، وَاجْعَلْنَاعِنْدَ السُّوَّالِ مِنَ الْمَقْبُولِينَ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْجُدُ كِتَابَهُ بِالْيَمِينِ، وَاجْعَلْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الأَمِنينَ.

\* اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ جُلْقِي.. (صحمه الألباني).

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ، وَإِيمَاناً فِي تُحسن جُلُقٍ، وَنَجَاةً يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيةً، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَ اناً.. (رواه الطبراني). \* اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَلِسَاْنِي مِنَ الْكَذِب، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.. (رواه الحكيم والخطيب). \* اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوقاً كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحَقُّوقاً كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُهُ لِي، وَمَا كَانَ لِخُلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِّي.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَقَلْتُ حِيلَتُهُ، وَانْقَطَعَتْ وَسِيلَتُهُ، وَكُثْرَتْ خَطِيئَتُهُ وَزَلْتُهُ. \* اللَّهُمَّ اقْضِ حَوَائِجَنَا، وَاغْفِرْ ذُنُّو بَنَا، وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا، وَمَتَّعْنَا بِقُرْبِكَ، وَنَعِّمْنَا بِحُبِّكَ، وَاجْعَلْنَا فِي سِتْرِكَ مُقِيمِينَ، وَلَا تَجْعَلْنَا يَا رَبَّنَا بِغَيْرِكَ وَاثِقِينَ، وَاحْفَظْنَا فِي لَيْلِنَا وَنَهَارِنَا، وَقَرَارِنَا وَأَسْفَارِنَا، وَحَيَاتِنَا وَمَمَاتِنَا. \* اللَّهُمَّ ارْحَمْ فَقْرِي وَضَعْفِي إِلَيْكَ، وَاجْبُرْ كَسْرِي لَدَيْكَ، وَوَفَقْنِي لِلنَّطْقِ بِالصَّوَابِ، وَالْعَمَلِ بِالسَّنَّةِ وَالْكِتَابِ.

\*اللَّهُمَّ يَاذَا الْعَرْشِ الْكَرِيم، وَالسَّلْطَانِ الْعَظِيم، يَا خَيْرَ مَنْ خَلَوْتُ بِهِ وَحْدِي، وَيَا خَيْرَ مَنْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي، أَسْأَلُكَ أَنْ تُلْهِمَنِي الْخَيْرَ وَتُعْطِينِي إِيَّاهُ، وَأَنْ تَصْرِفَ عَنِّي الشَّرَّ وَتَكْفِينِي إِيَّاهُ. \* اللَّهُمَّ زِدْنَا تَذَوُّ قاً لِطَاعَتِكَ، وَرَغْبَةً فِي مَحَبَّتِكَ، وَتَلَذَّذَا بِعُبُودِيَّتِكَ، وَإِخْلَاصاً فِي عِبَادَتِكَ، وَشُكَّرًا لِنِعْمَتِكَ، وَثِقَةً بِعِزَّ تِكَ وَعَظَمَتِكَ، وَفَوْزًا بِرِعَايَتِكَ وَنُصْرَتِكَ، وَأُمِدَّنَا بِفَضْلِ مُجُودِكَ وَمِتَتِكَ، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةً مَغْفِرَتِكَ.

\* إِلَهِي إِلَى مَنْ أَقْصِدُ وَأَنْتَ الْمَقْصُودُ، وَإِلَى مَنْ أَتُوجَهُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الْمَوْجُودُ، وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِي وَأَنْتَ صَاحِبُ الْكَرَم وَالْجُودِ، وَمَنْ ذَا الَّذِي يُسْأَلُ وَأَنْتَ الرَّبُّ الْمَعْبُودُ، يَا مَنْ لَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَ لِي إِيمَاناً أَقْدُمْ بِهِ عَلَيْكَ، وَيَقِيناً لَا يُوهِنَّهُ شُبْهَةٌ وَلَا شَكَّ، حَتَّى لَا أَلْهُوَ عَنْ شُكْرِكَ وَلَا أَنْعَمَ إِلَّا بِذِكْرِكَ. \*اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ حَسَنَاتِي حَسَرَاتٍ، وَلَا تَفضَحْنِي بِسَيِّئَاتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ، وَاجْعَلْ قَلْبِي يَذْكُرُكَ وَلَا يَنْسَاكَ

\* اللَّهُمَّ يَا حَابِسَ يَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْتَاهِ، عَنْ ذَبْح ابْنِهِ، وَرَافِعَ شَأْنِيُوسُفَ عَلَيْتِهِ، عَلَى إِخْوَتِهِ وَأَهْلِهِ، وَرَاحِمَ عَبْرَةِ دَاوُدَ عَلَيْكُم، وَكَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ عَلَيْكِم، وَفَارِجَ غَمِّ الْمَغْمُومِينَ، وَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً. \* اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لَمْ تُبْقِ لِي إِلَّا رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَأَنَا أَسْأَلُكَ بِمَا لَا أَسْتَحِقُّهُ، وَأَدْعُوكَ بِمَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ بِمَا لَا أَسْتَاهِلُهُ، فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكَ حَالِي وَإِنْ خَفِيَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ.

\* اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي لِبَاسَ الْعَافِيةِ حَتَّى تُهَنَّئِنِي بِالْمَعِيشَةِ، وَاخْتِمْ لِي بِالْمَغْفِرَةِ حَتَّى لَا تَضُرَّنِي الذُّنُوبُ، وَاكْفِنِي كُلّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُبَلِّغَنِيهَا. \* اللَّهُمَّ عَامِلْنَا بِإِحْسَانِكَ، وَتَدَارَكْنَا بِفَضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ، وَتَوَلَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ مَالًا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ مَا لَا يَعْشُرُ عَلَيْكَ، بِيَدٍ مُمْتَدَّةٍ بِالضَّرَاعَةِ إِلَيْكَ، وَقَلْبِ يُؤْمِنُ بِكَ وَيَتَوَكُّلُ عَلَيْكَ، وَبِذُلٍ ظَاهِرٍ بَيْنَ يَكَيْكَ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى مِنَ الْمُعْتَصِمِينَ، وَأَلْهِمْنِي مِنَ الرُّشْدِ مَا يَجْعَلَنِي مِنَ الرَّاشِدِينَ، وَمِنَ خَشْيَتِكَ مَا يُبَلَغُنِي مَكَانَةَ الْمُتَّقِينَ، وَمِنَ طَاعَتِكَ مَا تُلْحِقُنِي بِالصَّالْحِينَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَجْعَلَنِي مِنَ المُقَرَّبِينَ، وَمِنَ الْحُبِّ لَكَ وَفِيكَ مَا يَرْفَعُنِي إِلَى عِلَيْنِنَ. \* اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظَمَةٌ ذُنُوبِي وَآثَامِي وَ خَطَايَايَ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ قَضَاءِ حَوَائِجِي، فَأَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ وَأَتَوَجُهُ إِلَيْكَ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْ حَمَنِي، وَتَقْضِيَ حَاجَتِي، وَتُفرِّجَ عَنِّي كُرْبَتِي.

\* اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَام قَائِماً، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُقًا وَ لَا حَاسِلًا.. (صحيح الجامع). \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ سِتْرًا، وَمِنْ كُلِّ مُحسرٍ يُسْرًا، وَإِلَى كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلًا. \* اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَياةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلُّ شُرِّ.. (رواه مسلم).

14.

\* اللَّهُمَّ قُوِّنِي فِي دِينِي وَأَعِنِّي عَلَى قَضَاءِ دَيْنِي، وَاجْعَلْ يَقِينِي بِكَ يَقِينِي مِنْ كُلِّ شُرٌّ، وَإِيمَانِي بِكَ يَهْدِينِي إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَرَجَائِي فِيكَ يَحْفَظَنِي مِنْ كُلِّ ضُرِّ، إِلَهِي هَذَا ضَعْفِي وَذَلَي ظَاهِرَانِ بَيْنَ يَكَيْكَ، وَهَذَا حَالِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، أَنْتَ الْمُعَافِي فَعَافِنِي وَالشَّافِي فَاشْفِنِي، وَأَنْتَ الْقُوِيِّ فَقَوِّنِي وَالْمُعِزَّ فَأَعِزَّنِي وَأَنْتَ الْغَنِيُّ فَأَغْنِنِي وَالرَّحْمَنُ فَارْحَمْنِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، وَرَاحَةً عِنْدَالْمَوْتِ، وَرَحْمَةً بَعْدَالْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الحِسَابِ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَلْكَ، الْمَنَّانُ بَلِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النّار . . (رواه النسائي والترمذي وابن ماجه). \* اللَّهُمَّ كُنْ لِي مُؤَيِّدًا وَنَاصِرًا، وَكُنْ بِي رَوُّو فَأُورَ حِيماً يَا خَيْرَ الْمَسْؤُ ولِينَ،

اللهم كن لِي مُؤيدا وَاصِرا، وَكن بِي رَوُّو فَا وَرَجِيماً يَا خَيْرَ الْمَسْوُّ ولِينَ، بِي رَوُّو فَا وَرَجِيماً يَا خَيْرَ الْمَسْوُّ ولِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، فَارْحَمْنِي ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، فَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيّ، وَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيّ، وَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طُوْفَةً عَيْنٍ.

\* اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ أَعْدَائِي بِدَائِي، وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ شِفَائِي وَدَوَائِي، فَأَنَا الْعَلِيلُ وَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي، فَاجْعَلْ يَا إِلَهِي حُسْنَ ظُنِّي بِكَ شِفَائِي مِنْ دَائِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ، وَمِنْ مَسِّ الضَّرِّ، وَمِنْ ضِيق الصَّدْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ حُلُولِ الْفَقْر، وَمِنْ تَقَلَّبِ اللَّهْر، وَمِنْ الْعُسْرِ بَعْدَ الْيُسْرِ، وَمِنَ الْعُقُوقِ بَعْدَ الْبِرِّ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِدُوامِ الْعَافِيةِ وَالسِّتْرِ. \* اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ، يَا عَلِيمُ، يَا خَبِيرُ، الطَفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ.

\* اللَّهُمَّ زَيِّنا بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ، وَاسْتُرْنَا بِلِبَاسِ الْكَفَافِ، وَأَعِنَّا عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، وَآمِنَّا مِنْ كُلِّ مَا نَخَافُ، وَلَا تُؤاخِذْنَا بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنَا مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفُواتِ، وَوَفَّرْ حَظَّنَا مِنَ الْبَرَكَاتِ، وَسَهِّلْ سَبِيلَنَا إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَلَا تَحْرَمْنَا قَبُولَ الْحَسَنَاتِ، وَاجْعَلْ لَنَا إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلًا. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا يَا رَبَّنَا مِمَّنْ يَرْضَى بِالْمَقْدُورِ، وَلَا يُؤْثِرُ دَارَ الْغُرُورِ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِي كُلِّ الْأَمُورِ، وَيَسْتَعِينُ بِكَ مِنْ نَكَبَاتِ الدُّهُورِ.

\* اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِي بِقُدْرَتِكَ خَلَقْتَنِي، وَبِلُطْفِكَ هَدَيْتَنِي وَبِجَمِيل سِتْرِكَ سَتَرْتَنِي، وَفِي أَحْسَنِ صُورَةٍ صَوَّرْ تَنِي، وَمِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَنِي، فَأَتِمَّ عَلَيَّ نِعَمَكَ الَّتِي لَا تُعَدُّوَلَا تُحْصَى، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ هَدَى وَاهْتَكَى، وَسَمِعَ وَوَعَى، وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنْكَ الْحُسْنَى، وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى، وَلَا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ ضَلَّ وَغُوَى، وَلَا مِمَّنْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً. \* ﴿ رَبُّنَا ظُلَمُنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغَفِرُ لَنَا وَتُرْحُمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ الْأَعِرَافِ]. \* اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَجْرَى مَحَبَّتَهُ مَجَارِيَ الدَّم مِنَ الْمُشْتَاقِينَ، وَقَهَرَ سَطُوَاتِ الشَّكِّ بِحُسْنِ الْيَقِينِ، ثَبَّتْنَا فِي دِيوَانِ الصِّلِّيقِينَ، وَاسْلُكُ بِنَا مَسْلَكَ أُولِي الْعَزْم مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَأَلْبِسْنَاجِلْبَابَ الْوَرَعِ الْجَسِيم، وَأَعِذْنَا مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ الْأَلِيمِ، إِلَهَنَا سَأَلْنَاكَ بِصِدْقِ الْحَاجَةِ وَالْاعْتِذَارِ، وَالْإِقْلَاعِ عَنِ الْخَطَايَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، أَمَرْتَنَا بِالشَّوَّالِ فَجَاءَتْكَ قُلُوبُنَا بِالْافْتِقَارِ، فَجَنَّبْنَا اللَّهُمَّ سَيِّيءَ الْإصْرَارِ، حَتَّى تَسْلُكَ بِنَا شُبُلَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْأَخْيَارِ، وَهَبْ لَنَا الْقُوَّةَ مَا أَبْقَيْتَنَا، وَالشَّكْرَ فِيمَا آتَيْتَنَا.

\* اللَّهُمَّ ارْزُقْنا أَنْسَ الطَّاعَةِ وَلَذَّهَ الْمَغْفِرَةِ، وَصِدْقَ الْجَنَانِ وَحَقِيقَةَ التَّوَكُّل، وَصَفَاءَ الْوُدِّ وَوَفَاءَ الْعَهْدِ، وَتَجَنُّبَ الزَّلَلِ وَبُلُوغَ الْأُمَلِ وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ بِصَالِحِ الْعَمَلِ. \* اللَّهُمَّ يَا مُفَرِّجَ الْكُرْبَاتِ، وَغَافِرَ الْخُطِيئَاتِ، وَقَاضِيَ الْحَاجَاتِ، وَإِلَّهَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، يَا مَنْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ المُتَّكُل، يَا مَنْ إِذَا شَاءَ فَعَلَ، يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ سُوَّالُ مَنْ سَأَلَ، خُذْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا إِلَيْكَ، وَأَحْى قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَارْزُقْنَا الثَّبَاتَ عَلَى طَاعَتِكَ، وَافْتَحْ لَنَا الطّريقَ إِلَى هِدَايَتِكَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَ خَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَل، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَ خَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي وَثَقُّلْ مَوَازِينِي، وَ حَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاتِي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأُوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطْنَ،

وَ خَيْرَ مَا ظُهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَوْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدُّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي جُلَقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين.. (رواه الحاكم).

\* اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا مَكْرَ الْمَاكِرينَ، وَجَوْرَ الْجَائِرِينَ، وَكَيْدَ الْكَائِدِينَ، وَ حَسَدَ الْحَاسِدِينَ، وَبَغْيَ الْفَاجِرِينَ، وَقَلْقَ المُنَافِقِينَ، وَنِفَاقَ الْمُرَائِينَ. \* اللَّهُمَّ أُعِزَّنَا بِعِزَّكَ وَقُوَّتِكَ، وَانْصُرْنَا بنَصْرِكَ وَسُلْطَانِكَ، وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الْأَشْرَارِ، وَكَيْدَ الْكَهَنَةِ وَالسَّحَرَةِ وَالْفُجَّارِ، وَالْمَرَدَةِ الضَّرَّارِ، فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كِتَابِ قَدْ سَبَقَ، وَمِنْ شُوءِ الْمُنْقَلَب، وَمِنْ زَوَالِ النَّعْمَةِ، وَمِنْ مُحَلُولِ النَّقْمَةِ، وَمِنْ هَوًى مُرْدٍ، وَقُرِينِ مُلْهِ، وَجَارٍ مُؤْدٍ.

\* إلْهِي وَسيِّدِي وَمَوْلَايَ: يَا مَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ كُلُّ مَعْبُودٍ، يَا مَنْ يَحْمَدُهُ كُلُّ مَحْمُودٍ، يَا مَنْ سَائِلُهُ غَيْرُ مَرْ دُودٍ، يَا مَنْ بَابُهُ غَيْرُ مَسْدُودٍ، يَا مَنْ عَطَاؤُهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ فِي الْوُجُودِ، يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَالِدُ وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ، يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكبير يَعْقُوبَ، يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ، وَغَافِرَ لِدَاودَ، يَا مُنَجِّيَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ نَارِ النَّمْرُودِ، يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مَقْصُودٌ، يَا مَنْ برَّهُ وَرِزْقُهُ لِلْعَاصِينَ مَمْدُودٌ، يَا مَنْ هُوَ مَلْجَأَ كُلِّ مَلْهُوفٍ وَمَطْرُودٍ، يَا مَنْ أَذْعَنَ لَهُ

الْخَلَائِقُ بِالسُّجُودِ، ارْحَمِ اللَّهُمَّ عَبْدًا ظَالِماً مُخْطِئاً لَمْ يُوفِ بِالْمُهُودِ، إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ، الْغَفُورُ الْوَدُودُ. \*اللَّهُمَّ يَامُسَهِّلَ الصَّعْبِ الشَّدِيدِ، وَيَا مُلَيِّنَ قَسْوَةِ الْحَدِيدِ، وَ يَا مُنْجِزَ الْأَمْرَيْنِ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَأَتَوَكَّلُ فِي كُلِّ الْأَمُورِ عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، وَسِتِّيرُ الْعُيُوبِ. \* اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لَكَ أَصَلِّي وَلَكَ أَصُومُ، أَحْي بِمَعْرِ فَتِكَ قَلْبِي، وَاغْفِرْ لِي بِفَضْلِكَ ذُنْبِي.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ، وَ يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ، يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، مُحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، وَيَا كَافِي كُلّ شَيْءٍ، وَلَا يَكْفِي عَنْهُ شَيْءٌ، اكْفِنَا مَا يَهُمُّنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. \* اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِي، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، وَلَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ، وَلَا يُبْرِهُ لَهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ، أَذِقْنِي بَرْدَ عَفُوكَ، وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ، أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ، وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شُرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شُرِّ فِتَن اللَّيْل وَالنَّهارِ، وَمِنْ شَرِّ طُوَارِقِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنْ . . (رواه النسائي وأحمد).

\* اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَا أَجْرَ لِقَائِلِهِ إِلَّا رضَاكً، وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيم سُلْطَانِكَ، وَلَكَ الشُّكُرُ لِجَزِيلِ فَضْلِكَ وَعَظِيمِ إِحْسَانِكَ، وَلَكَ التَّنَاءُ لِعَظِيمِ رَحْمَتِكَ وَسَعَةِ غُفْرَانِكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ، وَيَقِيناً بِأَنَّهُ لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. \* اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَكُرْبَتِهِ، وَالْقَبْرِ وَغُمَّتِهِ، وَالْصِّرَاطِ وَزَلَّتِهِ، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ.

\* اللَّهُمَّ يَا بَلِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا ثُرَامُ، أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطَلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَكَنِي، وَأَنْ تُريحَ بِهِ رُوحِي، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. \*اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَأَنْ أَتَكُلُّفَ مَالًا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي.

\* اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، وَلَكَ الْحَمْدُ الَّذِي أَنْتَ أَهْلَهُ، بِعَدَدِ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْعَدَدِ، وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنَ الْأَزَلِ وَإِلَى الْأَبَدِ. \* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ. (رواه الترمذي). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ، وَمِنْ كَيْدِ الْفُجَّارِ، وَمِنْ طُوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَارَحْمَنْ.

\* اللَّهُمَّ يَا مُشْرِقَ الْبُرْهَانِ، يَا مَنْ رَحْمَتُهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَيَا كَاشِفَ الْغَمِّ، يَا مُنْزِلَ الْقَطْرِ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ، يَا رَحْمَنَ الدَّنْيَا وَرَحِيمَهَا، صَلِّ عَلَى خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ، وَعَلَى آلِهِ الطّيِّينَ الطّاهِرِينَ، وَفَرِّج اللَّهُمَّ عَنِّي كُلُّ هَمٌّ وَغَمٌّ، وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلُّ مُحَزّْنٍ وَكُرْب، مِمَّا ضَاقَ بِهِ صَدْرِي، وَعِيلَ مَعَهُ صَبْرِي، وَقَلْتْ فِيهِ حِيلَتِي، وَضَعُفَتْ لَهُ قُوَّتِي، يَا كَاشِفَ كُلِّ ضُرٍّ وَبَلِيَّةٍ، يَا عَالِمَ كُلُّ سِرٍّ وَخَفِيَّةٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ،

وَأَفُوِّ ضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْحَرْشِ الْحَظِيمِ. . (رواه مسلم وأبو داود). \* اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، فَيَا صَاحِبِي فِي غُرْبَتِي، وَ يَا مُؤْنِسِي فِي وَحُدَتِي، وَيَا حَافِظِي فِي شِدَّتِي، وَيَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي، وَيَا كَاشِفَ كُرْ بَتِي، وَيَا مُقِيلَ عَثْرَتِي، وَيَا رَبُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، أَخْرِجْنِي مِنْ حِلَقِ الضِّيقِ إِلَى سَعَةِ الطّريقِ، بِفَرَج مِنْ عِنْدِكَ قَرِيبٍ وَثِيقٍ، وَاكْشِفْ عَنِّي كُلِّ ضِيقٍ، وَاكْفِنِي مِنَ الشُّوءِ وَالْأَذَى مَا أُطِيقُ وَمَا لَا أُطِيقُ.

\* اللَّهُمَّ يَا اللهُ يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ، وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَتَوَكَّلْتُ مُنِيباً إِلَيْكَ، لَا أَرْفَعُ حَاجَتِي إِلَّا إِلَيْكَ، خَاشِعاً بَيْنَ يَكَيْكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِينَ وَاحْفَظْنِي مِنْ صُحْبَةِ أَعْدَائِكَ، وَقَرِّبْنِي مِنْ أَحْبَابِكَ، وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِشُكْرِكَ، وَعَلَقْ قَلْبِي بِذِكْرِكَ. \* اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْباً خَاشِعاً، وَيَقِيناً صَادِقاً، وَلِسَاناً ذَاكِرًا، وَعِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَوَلَدًا صَالِحاً، وَخُلْقاً حَسَناً، وَعَمَلًا مُتَقَبّلًا.

\* اللَّهُمَّ يَا مُفَرِّجَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ، أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَرْجُو الْمَخْلُوقِينَ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ الدّين، وَاهْدِنِي الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. \* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ دِينَنَا، وَأَنْفُسَنَا وَأَهْلِينًا، وَخُواتِيمَ أَعْمَالِنَا. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَ لِي قَلْباً تَقِيّاً، نَقِيّاً، بَرِيّاً، لَا كَافِرًا، وَلَا شَقِيّاً. \* اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَقَنَّعْنِي بِعَطَائِكَ، وَأَلْهِمْنِي شُكْرَ نِعْمَائِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ، وَأَسْكِنِّي فِي جِوَارِكَ، وَمَتَّعْنِي بِمُنَاجَاتِكَ.

\* إِلَهِي هَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ الْمُذْنِثِ، أَسْأَلُكَ الْغُفْرَانَ ، خَائِفٌ أَطْلُبُ مِنْكَ الصَّفْحَ وَالْأَمَانَ، يَا مَنْ آنسَ عِبَادَهُ الْأَبْرَارَ، وَأُوْلِياءَهُ الْمُقَرِّبِينَ الْأَخْيَارَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوكُّلُ عَلَيْكَ، وَآمِنْ خَوْفِي إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ، وَأَعْطِنِي مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، وَجُدْ عَلَيَّ بِجُودِكَ الْعَمِيمِ، وَاجْعَلْنِي بِكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَدَائِماً بَيْنَ يَدَيْكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي غَارِقٌ فِي نِعْمَتِكَ، غَارِقٌ فِي ذُنُوبِي، فأشْكُرُكَ عَلَى نِعْمَتِكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلْأَنُوبِي.

\* إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْ لَانَا، لَطَفْتَ فَيَسَّرْتَ، وَأَنْعَمْتَ فَأَجْبَرْتَ، وَرَأَيْتَ فَسَتَرْتَ، وَأَعْطَيْتَ فَأَنْعَمْتَ، فَإِنْ أَطَعْنَاكَ فَبِفَضْلِكَ وَمَنَّكَ، وَإِنْ عَصَيْنَاكَ فَبِجَهْلِنَا وَغَيِّنَا. \* اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تُولِنِي غَيْرَكَ وَلَا يُؤَمِّنِي مَكْرَكَ وَلَا تَكْشِفْ عَنِّى سِتْرَكَ وَلَا تُقَنِّطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لُطْفاً يَشْرَحُ صَدْري، وَيُنَوِّرُ قَلْبِي، وَيُزَكِّي عَقْلِي، وَيُعَطَرُ حَوَاسِّي، وَيُسَخُّرُ لِي مَا فِي بَرِّكُ وَ بَحْرِكَ، مِنْ خَيْرَاتٍ دَارَّاتٍ، وَبَرَكَاتٍ سَارًاتٍ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ تَنَامُ الْعُيُونُ وَتَنْكَدِرُ النَّجُومُ، وَأَنْتَ حَيِّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، أَسْأَلُكَ مَغْفِرَةً تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِي، وَتَرْفَعُ بِهَا ذِكْرِي، وَتُيَسِّرُ بِهَا أَمْرِي، وَتُنَزُّهُ بِهَا فِكْرِي، وَتَكْشِفُ بِهَا ضُرِّي، وَتَرْفَعُ بِهَا قَدْرِي. \* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلَا يُنْقِصُهُ الْعَفْوُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَ لِي مَا لَا يُنْقِصُكَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَا لَا يَضُولُكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نِعْمَ عُقْبَى الدَّار، وَصُحْبَةَ الأَخْيَارِ، وَمَوَدَّةَ الْأَبْرَارِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، يَا عَزِيزٌ يَا غَفَّارُ.

\* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، أَنْ ثُفَرِّجَ عَنَّا هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَإِللَّالَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ.. (رواه النسائي وأبو داود). \* اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.. (رواه مسلم). \* ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ أَلْرَّحِيكُم الْمَنَا اللهِ السورة البقرة].

120

\* اللَّهُمَّ يَا لَطِيفٌ يَا لَطِيفٌ، الْطُفْ بِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ، وَبِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَوَيْتَ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ، فَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُّ كَيْفِيَّةَ اسْتِوَائِكَ عَلَيْهِ، يَا مَنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ، وَهُوَ الْمُكُوِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ يَكُونُ بَعْدَمَا لَا يَكُونُ شَيْءٌ، إِلَهَنَا يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، وَيَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَام، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَخَالِقُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْش الْعَظِيمُ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَا مَنْ يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطر الْأَمْطَار، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَار، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ، وَلَا يُوَارِي مِنْهُ سَمَاعُ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ خَيْرَ عُمْرِي أَوَاخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم، وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

\*اللَّهُمَّ يَامُنْقِذَ الْغَرْقَى، وَيَامُنْجِي الْهَلْكَي، وَيَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى، وَيَا سَامِعَ كُلِّ شَكْوَى، وَيَا كَاشِفَ الضَّرِّ وَالْبَلْوَى، يَا قَدِيمَ الْإحْسَانِ، وَيَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، امْنَنْ عَلَيَّ يَا إِلَٰهِي بِجَلَالِ إِكْرَامِكَ، وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِعَظِيم نِعَمِكَ وَإِنْعَامِكَ. \* اللَّهُمَّ مَا عَصَيْتُكَ حِينَ عَصَيْتُكَ اسْتِهَانَةً بِكَ، وَلَا اسْتِخْفَافاً بِعَذَابِكَ، وَلَكِنْ بِسَابِقَةٍ سَبَقَ بِهَاعِلْمُكَ، وَغَلَبَ عَلَيَّ الْهَوَى، فَإِنْ غَفَرْتَ، فَحَيْرُ رَاحِم أَنْتَ، وَإِنْ عَذَّبْتَ، فَغَيْرُ ظَالِمِ أَنْتَ.

\* اللَّهُمَّ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ، يَا كُرِيمُ يَا مَنَّانُ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكَّلُونَ، وَيَا مَنْ إِلَيْهِ يَلْجَأُ الْخَائِفُونَ، لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التُّكُلُّانُ. \*اللَّهُمَّ عَافِنِي بِقُدْرَتِكَ، وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ، وَاقْضِ أَجَلِي فِي طَاعَتِكَ، وَاخْتِمْ لِي بِخَيْرِ عَمَلِي، وَاجْعَلْ ثُوَابَهُ الْجَنَّةُ.. (رواه ابن عساكر). \* اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدُّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ.. (رواه مسلم). \* رَبِّ اغْفِرْ لِي وَثُبْ عَلَىَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.. (أبوداود والترمذي).

\* اللَّهُمَّ يَا وَاسِعَ الرِّحَابِ، وَيَا عَظِيمَ الْجَنَاب، وَيَامُفَتَّحَ الْأَبْوَاب، وَيَاقَابِلَ التَّوْبِ مِمَّنْ تَابَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ، إِلَهَنَا لَقَدْ ضَاقَتْ بِنَا الرِّحَابُ إِلَّا رِحَابَكَ، وَأَغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ إِلَّا بَابَكَ، فَلَا تَطَرُدْنَا مِنْ جَنَابِكَ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ قَبِلْتَ دُعَاءَهُم، وَاسْتَجَبْتَ رَجَاءَهُم. \* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَالْقِي، أَنَا تَارِّبٌ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ تَوْبَتِي، وَلَا تَفْضَحْنِي بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّى. \* ﴿ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ **الْمُصِيرُ لَنْ الله . .** [سورة الممتحنة].

10.

\* إِلَهَنَا جُودُكَ دَلَّنَا عَلَيْكَ، وَإِحْسَانُكَ أَوْصَلَنَا إِلَيْكَ، نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَعِلْمُكَ بِحَالِنَا لَا يُغْنِي عَنْ سُؤَالِنَا. \* اللَّهُمَّ أَجِبْ دُعَائِي، وَاسْمَعْ نِدَائِي، وَلَا تُحَيِّبُ رَجَائِي، وَعَجِّلْ شِفَاءَ دَائِي، وَعَافِنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَظِيم بَلَائِي. \* ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنُءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرَ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا وَعَدَّتُنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴿ ١٩٤ ﴾ . . [سورة آل عمران].

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَالِقِي بِأَيِّ وَجُهٍ أَلْقَاكَ، وَبِأَيِّ قَدَمِ أَقِفُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَبِأَيِّ لِسَانٍ أَذْكُرُكَ، وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْتَ سَرَائِرَ أَمْرِي، وَكَيْفَ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ إِذَا خَتَمْتَ عَلَى لِسَانِي وَنَطَقَتْ جَوَارِحِي بِكُلِّ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ نَفْساً بِالسُّوءِ أَمَّارَةً، وَإِلَى الْخَطِيئَةِ مُبادِرَةً، إِنْ مَسَّهَا الشُّرُّ تَجْزَعُ، وَإِنْ مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. (رواه النسائي).

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ رِزْقٌ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَمَصِيرٌ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَا يَسْأَلُهُ، وَيَجُودُ عَلَى مَنْ لَا يُؤَمِّلُهُ، هَا نَحْنُ عَبِيدُكَ الْخَاضِعُونَ لَهَيْبَتِكَ وَعِزِّتِكَ وَعَظَمَتِكَ، الرَّاجُونَ جَمِيلَ عَفُوكَ وَرَحْمَتِكَ، شُبْحَانَكَ كَيْفَ لَا نَفْتَقِرُ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ أَقَمْتَنَا، وَكَيْفَ نَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنَا. \* اللَّهُمَّ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.. (صحيح الجامع). \* ﴿ رَبُّنَا عَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَكُ الرَّنَ ﴾ . . [سورة الكهف].

104

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّازِقُ، الْمُتَكَفِّلُ بِأَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ. \* إِلَهِي إِنَّ رَجَائِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ، كَمَا أَنَّ خَوْفِي لَا يُفَارِقُنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ. \* اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.. (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي مُحَيَّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغاً لِي فِيمَا تُحِبُّ.. (رواه الترمذي).

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ وَذُلِّي إِلَّا رَحِمْتَنِي، وَأَسْأَلْكَ بِقُوَّتِكَ وَضَعْفِي، وَبِغِنَاكَ عَنِّى وَفَقْرِي إِلَيْكَ، هَذِهِ نَاصِيَتِي الْكَاذِبَةُ الْخَاطِئَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ، عَبِيدُكَ سِوَايَ كَثِيرٌ، وَلَيْسَ لِي سَيِّدٌ سِوَاكَ، لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْخَاضِعِ الذِّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، سُؤَالَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذُلَّ لَكَ قُلْبُهُ.. (دعاء ابن القيّم).

\* لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ الْعُظِيمُ الْحَلِيمُ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، ورَبُّ الْأَرْضِ ورَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ.. (متفق عليه). \* رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَىَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّر الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىّ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِباً لَكَ مِطْوَاعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْنِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، وَ اسْلَلْ سَخِيمَةً قَلْبِي .. (رواه أبو داود).

107

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْن، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّانْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.. (رواه البخاري). \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا إِلَى جَمَالِ آيَاتِكَ نَاظِرِينَ، وَإِلَى رَوَائِعِ قُدْرَتِكَ مُبْصِرِينَ، وَإِلَى جَنَابِكَ الرَّحِيمِ مُتَّجِهِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. \* اللَّهُمَّ نُوِّرْ بَصَائِرَنَا لِنَرَى ثُورَكَ أَمَامَنَا، وَنُشَاهِدَ آثارَ قُدْرَتِكَ حَوْلَنَا، وَنُحِسَّ وَنَشْعُرَ بِرَحْمَتِكَ تُحِيطُ بِنَا، حَتَّى نَزْدَادَ بِكَ إِيمَاناً وَعَلَيْكَ تَوَكَّلاً.

\* اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي عَلَى إِسَاءَتِي وَ ظُلَمِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، فَإِنِّي لَمْ أَجْعَلْ لَكَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَلَا ثُكُفُوًا وَلَا نِدّاً، فَإِنْ تُعَذَّبْ فَأَنَا عَبْدُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. \* اللَّهُمَّ خَفَّفْ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَار، وَارْزُقْنَا عِيشَةَ الْأَبْرَارِ، وَاكْفِنَا شَرَّ الْأَشْرَارِ، وَأَعْتِقُ رِقَابَنَا، وَرِقَابَ آبَائِنَا، وَأُمَّهَاتِنَا، وَإِخْوَانِنَا، وَأُولَادِنَا مِنَ النَّارِ، يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ. \* اللَّهُمَّ افْتَحْ لِأَدْعِيَتِنَا أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ، يَامَنْ إِذَا سَأَلَهُ الْمُضْطَرُ أَجَابَهُ.

101

\* اللَّهُمَّ أَظِلِّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّكَ، وَلا بَاقِيَ إِلَّا وَجُهُكَ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيُّكُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، شُرْبَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً لَا أَظْمَأَ بَعْدَهَا أَبَدًا. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْل، وَالْجُبْنِ، وَسُوءِ الْعُمْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.. (رواه النسائي). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ.. (صحيح الجامع). \* اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَافِيَةِ، أَدِمْ عَلَيْنَا الْعَافِيَةَ، وَارْزُقْنَا الشَّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَلَا تَحْرِمْنَا الْعَافِيَةَ، يَا وَاهِبَ الْعَافِيَةِ.

\* اللَّهُمَّ: رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْحٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءُ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ..

(رواه مسلم).

\* اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ، حَمْدَنَا، وَذِكْرَنَا، وَصَلَاتَنَا، وَسَلَامَنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي أَعْمَالِنَا، وَارْزُقْنَا الْيَقِينَ فِي إِيمَانِنَا، وَالتَّوْفِيقَ فِي أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا. \* اللَّهُمَّ أَلُّف بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكُ لَنَا فِي أسماعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْ وَاجِنَا وَذَرِّيَّاتِنَا، وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ . . (صححه المحاكم ووافقه الذهبي).

\* اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ نَسَمَاتِ لُطْفٍ إِذَا هَبَّتْ عَلَى مَرِيضِ شَفَتْهُ، وَنَفحَاتٍ إِذَا تَوَجَّهَتْ إِلَى أُسِيرِ أَطْلَقَتْهُ، وَعِنَايَاتٍ إِذَا حَفِظتْ غَرِيقاً أَنْقَذَتْهُ، وَسَعَادَاتِ إِذَا أَخَذَتْ بِيَدِ شَقِيٍّ أَسْعَدَتْهُ، وَرَحَمَاتٍ إِذَا ضَاقَتِ الْحِيَلُ عَلَى مُذْنِب وَسِعَتْهُ، وَ فَضَائِلَ إِذَا شَمِلَتْ فَاسِدًا أَصْلَحَتْهُ، وَنَظْرَاتِ رَحْمَةٍ إِذَا نَظُرْتَ بِهَا إِلَى غَافِل أَيْقَظَتْهُ، فَهَبْ لِي نَسْمَةً تَشْفِي بِهَا مَرَضَ قُلْبِي وَغَفْلَتِي، وَنَفْحَةً تُطلِقُ بِهَا أَسْرِي مِنْ وَثَاقِ شَهُوَتِي وَبَحْرِ ضَلَالَتِي.

\* اللَّهُمَّ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ، وَ خَابَتِ الْآمَالُ إِلَّا فِيكَ، وَانْسَدَّتِ الطُّرُقُ إِلَّا إِلَيْكَ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ لَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا فَنَعْجَزَ عَنِ التَّدْبير، وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَنَجْزَعَ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَتَدَارَكْنَا بِلُطْفِكَ وَعَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّقَمَ، وَتَغْفِرَ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ، وَتَغْفِرَ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ، وَتَغْفِرَ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلَاءَ.

\* اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَطَعْنَاكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ أَنْ تُطَاعَ فِيهِ، الْإِيْمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِكَ، وَلَمْ نَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تُعْصَى فِيهِ الْكُفْرِ وَالْجَحْدِ بِكَ، فَاغْفِرْ لَنَا مَا بَيْنَهُمَا، يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْشَأَ وَبَرَا، وَخَلَقَ الْمَاءَ وَالثَّرَى، وَأَبْدَعَ كُلَّ شَيْءٍ وَذَرَا، لَا يَغِيبُ عَنْ بَصَرهِ صَغِيرُ النَّمْل فِي اللَّيْل إذًا سَرَى، وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرَى.. (ابن عثيمين).

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ عَافِيةً. \* اللَّهُمَّ أَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُّوكَ وَعَدُوِّهِمْ. \* اللَّهُمَّ انْصُرْ دِينَكَ، وَكِتَابَكَ، وَسُنَّةَ نَسِّكُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِةً. \* اللَّهُمَّ أَبْرِمْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَ رُشْدٍ يُعَرُّ فِيهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ، وَيُذَلُّ فِيهِ أَهْلُ مَعْصِيَتِكَ.

\* اللَّهُمَّ أَصْلِحُ أَيِّمَّتَنَا وَوُلَاةً أَمُورِنَا، وَوَفَقْهُمْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَارْفَعْ بِهِمْ رَايَةً الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ شَبَابَ الْمُسْلِمِينَ، وَاجْعَلْهُمْ هُدَاةً مُهْتَدِينَ، لَاضَالَينَ وَلَا مُضِلِّينَ، وَاجْعَلْهُمْ ذُخْرًا وَسَنَدًا لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْفَظْهُنَّ مِنَ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ، وَمِنْ تَضْلِيلِ الْكَفَرَةِ وَالْمُفْسِدِينَ، وَانْفَعْ بِهِمُ الإسلامَ وَالْمُسْلِمِينَ. \* اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كُلِّ مَكَانِ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّهُمْ، وَنَفَّسْ كَرْبَهُمْ، وَأُقِلْ عَثَرَاتِهِمْ، وَتَوَلَّ بِنَفْسِكَ أَمْرَهُمْ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ رَايتَهُمْ، وَاكْبِتْ عَذُوَّهُمْ، وَوَحِّدُ صَفَّهُم، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِم، وَأَلْهِمْ هُمْ سُبُلَ السَّلَام، اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِهِمْ وَآمِنْ رَوْعَاتِهِمْ. \* اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ الشُّرُورَ، وَأَغْنِ مِنْهُمْ كُلُّ فَقِيرٍ، وَأَشْبِعْ كُلُّ جَائِع، وَفَكَّ كُلُّ أُسِيرٍ، وَاشْفِ كُلُّ مَرِيضٍ، وَفَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوب، وَأَدِّ الدَّيْنَ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ.

\* اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلْقِكَ بِسُوءٍ، بِيَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ، أَوْ أَضْمَرَ لَهُمْ فِي قَلْبِهِ، فأَحْرِجِ اللَّهُمَّ صَدْرَهُ، وَأَبْعِدْ شَرَّهُ، وَادْفَعْ ضُرَّهُ، وَأَرْعِبْ جَنَانَهُ، وَزَلْزِلْ أَرْكَانَهُ، وَفَرِّقْ أَعْوَانَهُ، وَأَشْغِلْهُ بِنَفْسِهِ، وَأُمِثْهُ بِحَسْرَتِهِ، وَرُدَّهُ بِغَيْظِهِ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَأَشْغِلْ خَاطِرَهُ، وَلَا تَدَعْ لَهُ بَيْتاً يَأْوِيهِ، وَلَا مَالاً يَكْفِيهِ، وَلَا ثَوْباً يُوَارِيهِ، وَشَرِّدْهُ فِي الْبِلَادِ، وَاجْعَلْهُ عِبْرَةً لِلْحَاضِرِ وَالْبَادِ، وَأَهْلِكُهُ كَمَا أَهْلَكْتَ تُمُودَ وَعَادًا، وَلَا تَرْفَعْ لَهُ أَبَدًا رَايَةً، وَاجْعَلْهُ لِمَنْ خَلْفَهُ آيَةً.

171

\* اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالْكَفَرَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَكَ، اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِم. \* اللَّهُمَّ أَقِمْ عَلَمَ الْجِهَادِ، وَاقْمَعْ أَهْلَ الْشَّرْكِ وَالزَّيْع وَالْفَسَادِ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ عَلَى الْعِبَادِ، يَامَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ. \* اللَّهُمَّ طُهِّر الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى. \* اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا، وَيَا إِلَهَنَا، وَيَا خَالِقَنَا، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، وَيَا كَاشِفَ

179

الشُّوءِ عَن الْمَكْرُوبِينَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التُّكُلَانُ فِي الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ. \* اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَنْ ضَاقَتْ بِهِ الْحِيَلُ، وَتَشَابَهَتْ عَلَيْهِ السَّبْل، يَا مَنْ إِذَا شَاءَ فَعَلَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ، وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ الْإِتَّكَالُ. \* اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْكَرِيمِ وَقُوْلُكَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَوَعْدُكَ الصَّادِقُ الْيَقِينُ، ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّا دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْ تَنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

## أَدْعِيَةٌ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقُراءَةِ الْقُراءِةِ الْقُريمِ

\* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَام، وَأَرْشَدَنَا لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِاتِّباعِ نَبِيِّهِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ وَالْبَيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى مِنْ آلِ عَدْنَانَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لَنَا فِي ظُلْمَةِ اللّيَالِي مُؤْنِساً، وَلِأَقْدَامِنَا عَنِ الْمَعَاصِي حَابِساً، وَلِأَلْسِنَتِنَا عَنِ الْبَاطِلِ مُخْرِساً، وَلِجَوَارِحِنَا عَنِ السَّيِّئَاتِ زَاجِرًا.

\*اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَالِمِينَ عَامِلِينَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَاكِرِينَ، وَفِي الضَّرَّاءِ صَابِرِينَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّينَ، وَبِسُنَّةِ النّبيّ عَلَيْ مُقْتَدِينَ وَمُهْتَدِينَ، وَبِالأَعْمَالِ مُخْلِصِينَ، وَبِالْإِنَابَةِ مُخْبِتِينَ، وَبِالْآيَاتِ مُوقِنِينَ، وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ مُحْسِنِينَ، وَفِي مَجَالِسِ الذَّكْرِ حَاضِرِينَ، وَبِالطَّاعَاتِ آمِرِينَ، وَعَن الْمَعَاصِي زَاجِرِينَ، وَبِالنَّهَارِ صَائِمِينَ، وَبِاللَّيْلِ قَائِمِينَ، وَعَلَى مَثْن الْصِّرَاطِ جَائِزِينَ، وَعَنِ النِّيرَانِ حَائِدِينَ، وَبِالْجِنَانِ فَائِزِينَ، وَإِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيم مُشْتَاقِينَ وَنَاظِرِينَ.

\* اللَّهُمَّ كَمَا اخْتَرْتَنَا لِكِتَابِكَ الْكَرِيمِ، وَهَدَيْتَنَا بِهِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، أَصْلِحْ بِهِ مِنَّا جَمِيعَ مَا فَسَدَ، وَطَهِّرْ بِهِ بَاطِنَ الرُّوح وَظَاهِرَ الْجَسَدِ، وَانْزِعْ بِهِ عَنَّا جَمِيعَ الغِلَ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ. \* اللَّهُمَّ افْسَحْ لَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيم ضِيقَ مَدَاخِلِنَا، وَاجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا بِهِ ظَاهِرَنَا وَبَاطِنَنَا، وَاشْرَحْ لَنَا بِهِ صُدُّورَنَا وَجَوَارِحَنَا، وَطَهِّرْنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ الْخَطَايَا، وَهَبْ لَنَا بِهِ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ عَنْدَ مُحَلُولِ الرَّزَايَا، وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِهِ بِالْإِسْتِعدَادِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنَايَا.

\* اللَّهُمَّ ارْفَعْ لَنَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم الدُّرَجَاتِ، وَأَنْقِذْنَا بِهِ مِنَ الدُّرَكَاتِ، وَكُفُّرْ عَنَّا بِهِ السَّيِّئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَ الِدَيْنَا وَلِوَ الِدُ وَالِدَيْنَا أَجْمَعِينَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا يَا مَوْلَانَا مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَرْقَى، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَشْقَى. \* اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَريناً، وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنِساً، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً، وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا، وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقاً، وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَاباً وَإِلَى الْخَيْرَاتِ دَلِيلاً وَإِمَاماً.

\* اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَوَفَّقْنَا لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَأَغْلِقْ عَنَّا أَبْوَابَ النّيرَانِ، وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْجِنَانِ. \* اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتْلُونَهُ حَتَّى تِلَاوَتِهِ، وَيَرْعَوْنَهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَيُنَزُّهُ قَدْرَهُ، وَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُ، حَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَائِدًا، وَإِلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَافِدًا. \* اللُّهُمَّ ارْزُقْنَا تِلَاوَةَ كِتَابِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَاهْدِنَا بِهِ شُبُلَ السَّلَام، وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَنَا لَا عَلَيْنَا.

\* اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ حَلَاوَةً، وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ كَرَامَةً، وَبِكُلِّ آيَةٍ سَعَادَةً، وَبِكُلِّ شُورَةٍ سَلَامَةً. \* اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ مُحزُنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.. (رواه أحمد).

## الْحَمْــدُ للَّهِ

\* الْحَمْدُ للهِ الظَّاهِرِ بُرْهَانُهُ، الْقَاهِرِ شُلْطَانَهُ، رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَغَافِر الذُّنْب وَالسَّيِّئَاتِ، وَسَامِعِ الدَّعَوَاتِ، وَرَاحِم الْعَبَرَاتِ، يَوْمَ تَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ، وَتَخْتَلِفُ اللَّغَاثُ، وَتَكْثُرُ الْحَسَرَاتُ، وَتَعْظُمُ الرَّوْعَاتُ وَتَعْنُو الْوُجُوهُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ خَالِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَشَاقً الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَعَالِمَ الْخَفَايَا وَالْأَسْرَارِ. \* الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الضَّلَالِ، وَنَسْأَلُهُ الْحِفْظَ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَالْحَالِ وَالْمَالِ.

1

\* الْحَمْدُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزيز الْغَفَّارِ، مُقَدِّر الْأَقْدَارِ، الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَن اصْطَفَاهُ فَأَدْخَلَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْأُخْيَارِ، وَوَقَّقَ مَن اجْتَبَاهُ مِنْ عَبِيدِهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ الْأَبْرَارِ، وَبَصَّرَ مَنْ أَحَبَّهُ فَزَهَّدُهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَاجْتَهَدُوا فِي مَرْضَاتِهِ وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ، وَاجْتِنَابِ مَا يُسْخِطُهُ وَالْحَذَرِ مِنْ عَذَاب النَّارِ، أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ الْحَمْدِ عَلَى جَمِيع نِعَمِهِ وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعُطِيمُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.. (كتاب الأذكار).

\* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِلُطْفِهِ تَصْلُحُ الْأَعْمَالُ وَبِكَرَمِهِ وَجُودِهِ تُدْرَكُ الْآمَالُ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالْمَرْجِعُ وَالْمَالُ، شُبْحَانَهُ هُوَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَسْبَغَ مِنَ الْإِنْعَام، وَمَنَّ بِهِ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالنُّوالِ، حَمْدًا لَا يُوَازِنْهُ الْجِبَالُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.. (كتاب الروضتين). \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا يَدُومُ غَيْرُهُ، وَلَا يُرْجَى إِلَّا خَيْرُهُ، وَلَا يُخْشَى إِلَّا ضَيْرُهُ، وَلَا يُعَوَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ، يُبْدِيعُ وَيُعِيدُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ.

\*الْحَمْدُ للهِ الْمُنْفَرِدِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِير، الْوَاحِدِ فِي الْحُكْمِ وَالتَّقْدِيرِ، الْمَلِكِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، المُتَقَدَّسُ فِي كَمَالِ وَصْفِهِ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ، الْعَلِيمُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا فِي الضَّمِيرِ. \*الْحَمْدُ للهِ الَّذِي اخْتَارَنَا وَاجْتَبَانَا، وَمِنْ خَلْقِهِ اصْطَفَانَا، تَفَضَّلاً مِنْهُ وَامْتِنَاناً، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا قُرْآناً بَياناً. \* الْحَمْدُ للهِ الْمَحْمُودِ بِكُلِّ لِسَانٍ، وَالْمَعْبُودِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَالْمَقْصُودِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنٍ.

\* الْحَمْدُ للهِ فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَبَارِيءِ النَّسَمِ، يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُوجِدُ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَم. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرَادَ فَقَدَّرَ، وَمَلَكَ فَقَهَرَ، وَخَلَقَ فَأَمَرَ، وَعُبِدَ فَأَثَابَ وَشَكَرَ، وَعُصِى فَعَذَّبَ وَغَفَرَ، وَعُصِى فَعَذَّبَ مَصِيرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى سَقَرِ، وَالَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بَيَّنَ السُّبُلَ، وَأَرْشَدَنَا بِالرُّسُلِ، وَرَفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِلَى أَعْلَى الْمُثُل. \* الْحَمْدُ للهِ النَّافِذِ أَمْرُهُ، الدَّائِم برُّهُ، الشَّدِيدِ بَطْشُهُ، الْوَاجِبِ حَمْدُهُ، لَا يُرْجَى إِلَّا نَفْعُهُ، وَلَا يُخَافُ إِلَّا غَضَبُهُ، فَتَبَارَكَ اسْمُهُ، وَجَلَّ ذِكْرُهُ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ، الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ بِخَائِنَةِ الْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، لَهُ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَوَحَّدَ بِالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، وَلَا يَغِيبُ وَلَا يَفُوتُ، وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

\* الْحَمْدُ للهِ الْقَائِمِ بِذَاتِهِ، وَالدَّائِمِ بصِفَاتِهِ، وَالْمَعْرُوفِ بِعَظِيمِ آيَاتِهِ، وَالْمَوْصُوفِ بِكُرِيمِ هِبَاتِهِ، وَالْعَدْلِ الْحَكِيم فِي تَصَرُّفَاتِهِ، عَمَّ جُودُهُ أَهْلَ أَرْضِهِ وَسَمَاوَاتِهِ، وَاعْتَرَفَ بِوُجُودِهِ كُلّ نَاطِقٍ وَصَامِتٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَزَيَّنَهُ بِالْعَقْلِ وَشَرَّفَهُ بِالْإِيمَانِ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ الْأَحْكَامَ، وَأَمَرَ بِالصَّالِحَاتِ وَنَهَى عَنِ الْآثَامِ، وَشَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ أُولِي النَّهَى وَالْأَحْلاَم مِنْ عَرَبِ وَأَعْجَامٍ.

\* الْحَمْدُ للهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَكَفَى بِهَا نِعْمَةً، وَنَشْكُرُهُ جِبْرِينَ عَلَى آلائِهِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جَمَّةٌ، وَالْحَمْدُ شُو الصَّادِقِ فِي قِيلِهِ، وَمَادِح الصَّادِقِينَ بِلِسَانِ رَسُولِهِ، وَوَاعِدِهِمْ بِالْخَيْرِ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَالْعَالِمِ بِمُجْمَلِ الْقَوْلِ وَتَفْصِيلِهِ، وَالْآمِرِ بِكُلِّ مَبَرَّةٍ، وَالنَّاهِي عَنْ كُلِّ مَضَرَّةٍ. \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ لِقُدْرَتِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي ذَلَّ لِعِزَّتِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ دَرَجَاتٍ.

#### لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْجَلِيلُ الْجَبَّارُ.

\* لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

\* لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ خَالِقُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَهاً وَاحِدًا، وَنَحْنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَها وَاحِدًا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَرَاكِعُونَ، وَسَاجِدُونَ، وَصَابِرُونَ، وَشَاكِرُونَ. وَصَابِرُونَ، وَشَاكِرُونَ.

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخُدِدً إِلَّا إِيَّاهُ مُخُدِونَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيثُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيثُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

### اللَّهُ أَكْسِبَرُ

\* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. \* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَهَرَ. \* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي تَبَارَكَ اسْمُهُ. \* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي لَا يَدُومُ غَيْرُهُ. \* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي لَا يُرْجَى إِلَّا نَفْعُهُ. \* اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي لَا يُخَافُ إِلَّا غَضَبُهُ. \* اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ ذُنُوبِنَا حَتَّى تُغْفَرُ. \* اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ حَسَنَاتِنَا حَتَّى تُقْبَلُ. \* اللهُ أَكْبَرُ مَا صَامَ صَائِمٌ وَأَفْطَرَ. \* اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

### سُبْحَاثَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ الْمُسْتَحِقُّ لِكُلِّ حَمْدٍ وَذِكْرٍ، وَأَنْتَ الْجَدِيرُ بِكُلِّ ثَنَاءٍ وَشُكْرٍ، وَأَنْتَ أَهْلُ لِكُلِّ إِجْلَالٍ وَتَقْدِيسٍ، وَأَنْتَ الْخَلِيقُ بِكُلِّ طَاعَةٍ وَتَمْجِيدٍ، وَأَنْتَ الْعَظِيمُ الَّذِي عَزَّ شَانُكَ، وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الَّذِي فَاضَ عَلَى الْوُجُودِ إِحْسَانُكَ، وَأَنْتَ الْغَفُورُ الَّذِي شَمِلَ النَّاسَ غُفْرَانُكَ، وَأَنْتَ الْخَالِقُ الْمُبْدِعُ الَّذِي دَلَّتِ الْمَخْلُوقَاتُ عَلَى وُجُودِكَ، وَبَرْهَنَتِ الْآيَاتُ عَلَى قُدْرَتِكَ وَشُهُودِكَ.

\* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا تُكْرِكُكَ الْأَبْصَارُ، وَلَا تَسَعُكَ الْأَقْطَارُ، الْحَلِيمُ الَّذِي تَقَدَّسَتْ ذَاتُك، وَتَبارَكَتْ أَسْمَا وُك، وَتَنَزُّهَتْ عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَمْثَالِ صِفَاتُكَ. \* سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ الصَّمَدُ، الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِلَا عَمَدٍ، وَبَسَطُ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدَ، وَقَسَّمَ الرِّرْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا، المَوْجُودُ بِغَيْر عِلْةٍ، وَتَنْطِقُ بِوُ جُودِكَ كُلُّ الشُّوَاهِدِ وَالْأَدِلَّةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

## لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَحَصِّنُ بِهَا رُوحِي وَجَسَدِي. \* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَقِي بِهَا نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي. \* لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: مَلْجَأَكُلِّ هَارِبٍ وَخَائِفٍ.

\* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَضْعِفُ بِهَا كَيْدَ مَنْ كَادَنِي.

\* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَزِيلُ بِهَا مَكْرَ مَنْ مَكَرَ بِي.

\* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَهِينُ بِهَا مَنْ أَهَانَنِي.

\* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَقْصِمُ بِهَا ظَالِمِي. \* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وَعِنْدَ نُزُولِ مَلَكِ الْمَوْتِ بِي. \* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: إِذَا أَدْخِلْتُ قَبْرِي وَحِيدًا. \* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: أَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَحْشَرِي، إِذَا نُشِرَتُ لِي صَحِيفتِي. رِي صحيحي. \* لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: \* لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: رَاجِياً أَنْ أَثَقِلَ بِهَا الْمِيزَانَ عِنْدَ الْجَزَاءِ رَاجِياً أَنْ أَثَقِلَ بِهَا الْمِيزَانَ عِنْدَ الْجَزَاءِ إِذَا اشْتَلَّ خَوْفِي.

# حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* حَسْبِي الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ. \* حَسْبِي الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ. \* حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ. \* حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مِنْ كُلُّ سُوءٍ. \* حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لِمَا أَهَمَّنِي. \* حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ. \* حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لِمَنْ حَسَدَنِي.

\* حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

\* حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عِنْدَ الصِّرَاطِ.

\* حَسْبِيَ اللهُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ.

شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ.

### أسْتَغْفِرُ اللَّهُ

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُّوبُ إِلَيْكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الْعِبَادَةِ كُلُّهَا، وَعَدَمِ الْقِيَامِ بِحَقَّكَ وَحَقَّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْب وَالشُّهَادَةِ، مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ أَوْ سَوَادِ اللَّيْلِ، فِي مَلاٍّ أَوْ خَلاءٍ، فِي سِرِّ أَوْ عَلَانِيَةٍ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب يَصْرِفْ عَنِّي رَحْمَتَكَ، أَوْ يُحِلِّ بِي نِقْمَتَكَ، أَوْ يَحْرِمُنِي كَرَامَتَكَ، أَوْ يُزِيلُ عَنِّي نِعْمَتَكَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ قِيلَ وَقَالَ، وَمِنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ يَدْعُو إِلَى غَضَبِكَ وَشَدِيدِ عِقَابِكَ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْب أَتْعَبْتُ بِهِ جَوَارِحِي فِي لَيْلِي وَنَهَارِي، أَوْ اسْتَتَرْتُ بِهِ حَيَاءً مِنْ عِبَادِك، ثُمَّ أَصْبَحْتُ بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَمِنْ كُلُّ ذَنْ ظِلَمْتُ بِهِ وَلِيّاً، أَوْ نَصَرْتُ بِهِ عَدُوّاً. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب كَانَ مِنِّي بِعُجْبِ أَوْ غُرُورٍ، أَوْ شُمْعَةٍ أَوْ رِيَاءٍ، أَوْ حِقْدٍ أَوْ شَحْنَاءَ، أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ جُيلاءً، أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذُنْب يُشْمِتُ الْأَعْدَاءَ، أَوْ يَحْبِسُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْبِ قَدَّمْتُ فِيهِ شَهْوَتِي عَلَى طَاعَتِكَ، أَوْ آثَرُ ثُ فِيهِ مَحَبَّتِي عَلَى أَمْرِكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب أَلْبَسَنِي الْمَذَلَّةَ، وَأَبْعَدَنِي عَنِ الرَّحْمَةِ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْبِ يَكُونُ بِهِ سُوءُ الْمَآلِ، أَوْ خَيْبَةُ الْآمَالِ، أَوْ يُمِيتُ الْقَلْبَ، أَوْ يُنْزِلُ الْكُوْبَ، أَوْ يَدْعُو إِلَى الْكُفْر، أَوْ يَمْنَعُ الْيُسْرَ، أَوْ يَصُلُّ عَنِ الْخَيْرِ، أَوْ يَهْتِكُ السِّتْرَ، أَوْ يُفْسِدُ الْأَعْمَالَ، أَوْ يَقْطَعُ الْآمَالَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب يُعْقِبُ الْيَأْسَ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَالْقُنُوطَ مِنْ مَغْفِرَتِكَ، وَالْحِرْ مَانَ مِنْ سَعَةِ مَا عِنْدَكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب يَمْحَقُ الْحَسَنَاتِ، وَيُضَاعِفُ السَّيِّئاتِ، وَيُحِلُّ النَّقَمَاتِ، وَيُغْضِبُكَ يَا رَبُّ الأرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب لَا يْنَالُ بِهِ عَهْدُكَ، وَلَا يُؤْمَنُ مَعَهُ غَضَبُكَ، وَلَا تَدُومُ مَعَهُ نِعْمَتُكَ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْب أَدْخَلَنِي فِي الشَّبُهَاتِ، أَوْ حَجَبَنِي عَن الصَّالِحَاتِ، أَوْ حَرَمَنِي رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ زَيَّنَتُهُ لِي نَفْسِي، أَوْ دَلَلْتُ عَلَيْهِ غَيْرِي، أَوْ أَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِعَمْدِي، أَوْ اقْتَرَفْتُهُ بِجَهْلِي، أَوْ قُلَّمْتُ فِيهِ شَهْوَتِي، أَوْ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ صَغِيرُهُ أَلِيمَ عَذَابِكَ، وَيُحِلَّ كَبِيرُهُ شَلِيدَ عِقَابِكَ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْب لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ سِوَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ غَيْرُكَ فَلَا يُنَجِّينِي مِنْهُ إِلَّا عَفْوُكَ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْب يُزِيلُ النِّعَمَ وَيُحِلُّ النَّقَمَ وَيُطِيلُ السَّقَمَ، وَيُعَجِّلُ بِالْأَلَمِ، وَيُورِثُ الذَّلَ وَالنَّدَمَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذُنْب وَاجَهْتُكَ فِيهِ وَأَنَا مِنَ الْمُوقِنِينَ أَنَّكَ تَرَانِي عَلَيْهِ، وَمِنْ كُلِّ ذَنْبِ اسْتَوْجَبْتُ بِهِ رَدَّ اللَّهَ عَاءِ، أوِ انْقِطَاعَ الرَّجَاءِ، وَمِنْ كُلِّ ذُنْبِ يُوجِبُ الْبَلَاءَ وَالنَّقَمَ، وَيُطِيلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْحَسْرَةَ وَالنَّدَمَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ الْحَسَدِ، وَالْكَذِب، وَالنَّمِيمَةِ، وَالْغِيبَةِ، وَالرِّياءِ، وَالشُّمْعَةِ، وَطُولِ اللِّسَانِ، وَمِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْثُ مِنْهُ ثُمَّ عُدْثُ إِلَيْهِ، ولِمَا وَعَدْتُكَ مِنْ نَفْسِي وَأَخْلَفْتُكَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَرَدْثُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ مَا لَيْسَ لَكَ.

### \* فَارِّدُ \*

\* قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ﴿ وَيُمَدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلَ لَّكُورُ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُو أَنْهُ رَالْ اللَّهُ .. [سورة نوح]. \* قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَغْفِرُوا اللهَ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ الله، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ)، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً يَقُولُ فِي اسْتِغْفَارِهِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيًّ.

### طَائِفَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِ حَكَدُه يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي يَثَأَيُّهُا النَّبِي يَثَأَيُّهُا النَّبِي يَثَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ . الذين ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .

\*اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ وَعِلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.. (رواه البخاري).

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ النَّاهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ النَّاكِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.. (صلاة الإمام الشافعي).

\* اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْ تَنَا فِي الْقُرْ آنِ الْكَرِيم، أَنْ نُصَلِّي وَنُسَلَّمَ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الرَّوُّوفِ الرَّحِيم، وَهَانَحْنُ أُولَاءِ نُلَبِّي وَنَجْتَهِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَاقْبَلْ صَلْوَاتِنَا عَلَيْهِ وَاجْعَلْهَا سَبَباً فِي عَفْوِكَ وَمَرْضَاتِك، وَسَبِيلاً إِلَى إِرِضَاءِ أَسْعَدِ مَخْلُو قَاتِكَ. \* اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى رَسُولِنَا، وَنَبِيِّنَا، وَسَيِّلِنَا، وَإِمَامِنَا، وَحَبِيبِنَا، وَشَفِيعِنَا، وَقُرَةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ صَلَاةً سَاطِعَةً الْبَهَاءِ، جَمِيلَةَ السَّنَاءِ، بَاهِرَةَ الرُّواءِ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَمَرِ الزَّاهِرِ، وَالنُّورِ الْبَاهِرِ.

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.. (رواه البخاري). \* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مَجِيلًا.. (متفق عليه). \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَام، وَعُنْوَانِ الشَّرَفِ وَمِسْكِ الْخِتَامِ.

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيلًا مَجِيلًا.. (رواه النسائي). \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدِ الْمَبْعُوثِ بِالْهُدِي وَالْحِكْمَةِ، وَخَيْرِ رَسُولٍ إِلَى خَيْرِ أُمَّةٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَئِمَّةِ، الْمَوْضُوفِينَ بِصِدْقِ الْعَزِيمَةِ وَعُلُوِّ الْهِمَّةِ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ الْقَانِتِ الْأَوَّاهُ، وَالزَّاهِدِ فِي دُنْيَاهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآهُ.

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيم، ذِي الْقَلْبِ الرَّحِيمِ، وَالْخُلُقِ الْعَظِيم، صَلاةً يَكُونُ فِيهَا لِأَمْرِكَ أَتَهُم الْوَفَاءِ، وَلِحَقِّهِ أَحْسَنُ الْأَدَاءِ، وَلِقَلْبِهِ خَيْرُ الرِّضَاءِ، فَهُوَ عِنْدَكَ أَهْلُ لِكُلِّ حَمْدٍ وَتُنَاءٍ، وَعِنْدَ خَلْقِكَ جَدِيرٌ بِكُلِّ تَكْرِيمٍ وَوَفَاءٍ، وَبِكُلِّ مُحَبِّ وَوَلَاءٍ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، صَلاةً تَكُونُ لَكَ رضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ.

4.4

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيَّنَا الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَبْرَارِ، وَاجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ بِمَنَّكَ وَكُرَمِكَ مَقْبُولَةً الرَّجَاءِ، كَثِيرَةَ الْفَيْضِ وَالسَّنَاءِ، صَلَاةً تَعُمُّ المُسْلِمِينَ رَحَمَاتُهَا، وَتَتَوَالَى عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُهَا، وَتَشْمَلُهُمْ نَفَحَاتُهَا. \* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلَاةً تُذَكِّرُنِي بِخُلُقِهِ الْكَرِيمِ كُلَّمَا تَكُوْتُهَا، وَتُشَوِّقَنِي إِلَى جَنَابِهِ الرَّحِيمِ كُلَّمَا رَدَّدْتُهَا، وَتَهْدِيْنِي طَرِيقَهُ الْمُسْتَقِيمَ كُلَّمَا كَرَّرْتُهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتِي عَلَيْهِ وَافِرَةً، وَمَحَبَّتِي لَهُ بَاطِنةً وَظَاهِرَةً، وَأَشْوَاقِي إِلَيْهِ صَادِقَةً وَمُعَبِّرَةً.

4 + 2

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَى نَبيِّنَا مِنْ رُوح الطَّاعَةِ وَالْامْتِثَالِ لِأَمْرِكَ، وَمِنْ وَحْيَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْقِ لِنَبِيِّكَ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا صَلَاةً تُسْعِدُ بِهَا قَلْبَهُ فِي مَثْوَاهُ، وَتُرْضِي بِهَا رُوحَهُ فِي عُلَاهُ، وصَلَّ عَلَيْهِ صَلَّاةً تَنْبُعُ مِنْ رُوح الْمَحَبَّةِ مِنَّا وَالْوَلَاءِ، وَتَصْدُرُ مِنْ صَمِيمِ الْإِخْلَاصِ مِنَّا وَالْوَفَاءِ، وَتَسْتَمِدُّ مِنْ إحْسَانِكَ كُلِّ الرِّضَاءِ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى، وَأَفْضَلِ مَنِ اخْتَارَ رَبُّنَا وَاجْتَبَى، وَجَعَلَهُ أَكْمَلَ قُدُوَةٍ تُقْتَدَى.

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَهْدِينَا رَحَمَاتِهَا إِلَى طَاعَتِكَ، وَثُلْهِمُنَا بَرَكَاتُهَا طَرِيقَ هِدَايَتِكَ، صَلَاةً تُرْضِيكَ ثُمَّ تُرْضِيهِ، وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. \* اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا مَا عِشْنَا لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيٍّ، وَاجْعَلْهَا فِي دُنْيَانًا مِنْ أَسْبَاب رَحْمَتِكَ، وَفِي كُلِّ الشَّدَائِدِ مِنْ دَوَاعِي فَرَجِكَ وَنُصْرَتِكَ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَكُونُ مِنْ بَرَكَاتِهَا صَلَاحُ الْحَالِ، وَمِنْ نَفَحَاتِهَا مُحَسِّنُ الْمَآلِ، وَأَنْ نَرْقَى بِهَا فِي مَعَارِجِ التَّقَى وَالْكَمَالِ. \*اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَجَالِي الظُّلْمَةِ وَهَادِي الْأُمَّةِ، صَلَاةً مُبَارَكَةً تُجَازِي بِهَا صَبْرَهُ وَصِدْقَ جِهَادِهِ، وَتُوَازِي كَرَمَهُ وَحُسْنَ وِدَادِهِ، وَتُكَافِئَ عَفْوَهُ عَنْ أَعْدَائِهِ وَحُسَّادِهِ. \* اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ سُؤْلَهُ، وَبَلَّغُهُ مَأَمُولَهُ، وَبَصِّرْنَا بِشَمَائِلِهِ وَعُلُّوِّ دَرَجَاتِهِ، وَأَسْعِدْنَا بِمَحَبَّتِهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُّمْرَتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ، وَأَحْيِنَا عَلَى شُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ.

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ المُرْسَل، بِخَيْرِ كِتَابِ مُنْزَلٍ، نَبِيِّ الْهُدَى، وَبَحْرِ النَّدَى، وَأَعْظِم الْخُلْقِ جُودًا وَأَكْرَمِهِمْ يَدًا، الْكَامِل فِي الحَسَبِ وَالنَّسَبِ، وَالرَّاقِي إِلَى مَعَالِي الرُّتُب. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى شَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، صَاحِب الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ، وَأَفْضَل مَنْ دَعَا بِالْخَيْرِ أَتْبَاعَهُ، فَلَهُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

**Y • A** 

\*اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ خَيْر بَنِي هَاشِم، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَكَارِم، الْمَوْضُوفِينَ بِعُلُوِّ الهِمَّةِ وَصِدْقِ الْعَزَائِمِ. \*اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ، وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُوشِدِ الْأُمِينِ، الْمَوْصُوفِ بِالرَّحْمَةِ وَالْلَينِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ.

4.4

\* اللَّهُمَّ إِنَّ سَيِّدُنَا مُحَمَّداً هُوَ خَلِيلُكُ وَصَفِيُّكَ، وَلَيْسَ فَوْقَ هَذَا فِي الشَّرَفِ مَقَامٌ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ فِي السُّمُوِّ مَرَامٌ، وَإِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَشْكُرُكَ، أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ أُمَّةِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيم، الْمَوْصُوفِ بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ، وَالْمَعْرُوفِ بِالرَّأْفَةِ بِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فَنَدْ عُوكَ يَا مُوَفِّقَ الطَّائِعِينَ، وَنَاصِرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ تَجْعَلْنَا بِرِسَالَةِ هَذَا النَّبِيِّ عَالِمِينَ عَامِلِينَ، وَبِسُنَّتِهِ وَجُمُلُقِهِ مُقْتَلِينَ مُهْتَلِينَ، يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ورور المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

### دُعَاءٌ لِلْوَالِدَيْن

\*الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِشُكْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَحَتَّنَا عَلَى اغْتِنَامِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَحَتَّنَا عَلَى اغْتِنَامِ بِرِّهِمَا، وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ لَدَيْهِمَا، وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ لَدَيْهِمَا، وَنَدَبَنَا إِلَى خَفْضِ الْجَنَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَدَبَنَا إِلَى خَفْضِ الْجَنَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَهُمَا إِعْظَاماً وَإِكْبارًا، وَوَصَّانَا بِالتَّرَحُمِ عَلَيْهِمَا كَمَا رَبَيانَا صِغَارًا.

\* اللَّهُمَّ ارْحَمْ وَالِدَيْنَا، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْضَ عَنْهُمْ رِضاً تُحِلُّ بِهِ عَلَيْهِمْ جَوَامِعَ وَارْضَ عَنْهُمْ وِضاً تُحِلُّ بِهِ عَلَيْهِمْ جَوَامِعَ رِضُوانِكَ، وَتُحِلُّهُمْ بِهِ دَارَ كَرَامَتِكَ وَأَمَانِكَ، وَمُوَاطِنَ عَفُوكَ وَغُفْرَانِكَ، وَمُواطِنَ عَفُوكَ وَغُفْرَانِكَ، وَأَدِرَّ بِهِ عَلَيْهِمْ لَطَائِفَ بِرِّكَ وَإحْسَانِكَ.

\* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ مَغْفِرَةً جَامِعَةً تَمْحُو بِهَا سَالِفَ أَوْزَارِهِمْ، وَسَيِّعَ إِصْرَارِهِمْ، وَارْحَمْهُمْ رَحْمَةً تُنَوِّرُ لَهُمْ بِهَا الْمَضْجَعَ فِي قَبُورِهِمْ، وَتُؤَمِّنُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْفَزَعِ عِنْدَ نُشُورِهِمْ، وَتَعَطَّفْ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانُوا عَلَيْنَا فِي حَالِ صِغَرِنَا مُتَعَطَّفِينَ، وَارْحَمْ انْقِطَاعَهُمْ إِلَيْكَ كَمَا كَانُوا لَنَا فِي حَالِ انْقِطَاعِنَا إِلَيْهِمْ رَاحِمِينَ. \* اللَّهُمَّ احْفَظْ لَهُمْ ذَلِكَ الْوُدَّ الَّذِي أَشْرَبْتَهُ قُلُوبَهُمْ، وَإِلْحَنَانَ الَّذِي مَلَأْتَ بِهِ صُدُورَهُمْ، وَاللَّطْفَ الَّذِي شَغَلْتَ بِهِ جَوَارِ حَهُمْ وَاشْكُرْ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْجِهَادَ

الَّذِي كَانُوا فِينَا مُجَاهِدِينَ، وَلَا يُضَيِّعْ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَجْتِهَا دَالَّذِي كَانُوا فِينَا مُجْتَهِدِينَ، وَجَازِهِمْ عَلَى ذَلِكَ السَّعْي الَّذِي كَانُوا فِينَا سَاعِينَ، وَالرَّعْيِ الَّذِي كَانُوا لَنَا رَاعِينَ، أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهِ السُّعَاةَ المُصْلِحِينَ، وَالرُّعَاةَ النَّاصِحِينَ، وَبِرَّهُمْ أَضْعَافَ مَا كَانُوا يَبِرُّونَنَا، وَانْظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ كَمَا كَانُوا يَنْظُرُونَنَا. \* اللَّهُمَّ هَبْ لَهُمْ مَا ضَيَّعُوا مِنْ حَقِّ عِبَادَتِكَ بِمَا اشْتَغَلُوا بِهِ فِي حَقَّ تَرْبِيَتِنَا وَاعْفُ عَنْهُمْ مَا ارْتَكَبُوامِنَ الشَّبُهَاتِ مِنْ أَجْلِ مَا اكْتَسَبُوا مِنْ أَجْلِنَا، وَلَا تُوَاخِذُهُمْ بِمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ

الْحَمِيَّةُ مِنَ الْهَوَى لِمَا غَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ مَحَبِّتِنَا، وَتَحَمَّلْ عَنْهُمْ الظُّلْمَاتِ الَّتِي ارْتَكُبُوهَا فِيمَا اجْتَرَجُوا لَنَا وَسَعَوْا عَلَيْنَا، وَالْطُفْ بِهِمْ فِي مَضَاجِعِ الْبِلَى لُطْفاً يَزِيدُ عَلَى لَطْفِهِمْ فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِمْ بِنَا. \* اللَّهُمَّ مَا هَدَيْتَنَا لَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَيَسَّرْ تُهُ لَنَامِنَ الْحَسَنَاتِ، وَوَفَّقْتَنَالَهُ مِنَ الْقُرُبَاتِ، فَنَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ مِنْهَا حَظّاً وَنَصِيباً، وَمَا اقْتَرَفْنَاهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَاكْتَسَبْنَاهُ مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَتَحَمَّلْنَاهُ مِنَ التَّبِعَاتِ، فَلَا ثُلْحِقْهُمْ مِنَّا بِذَلِكَ حَوْباً، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذُنُوبِنَا ذُنُوبِاً.

\* اللَّهُمَّ لَا تُبَلِّغُهُمْ مِنْ أَخْبَارِنَا مَا يَسُوقُهُم، وَلَا تُحَمِّلُهُمْ مِنْ أَوْزَارِنَا مَا يَنُوؤُهُم، وَلَا ثُخْزِهِمْ بِنَا فِي عَسْكَرِ الْأَمْوَاتِ بِمَا نُحْدِثُ مِنَ المُخْزِيَاتِ، وَنَأْتِي مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، وَسُرَّ أَرْوَاحَهُمْ بِأَعْمَالِنَا فِي مُلْتَقَى الْأَرْوَاحِ، إِذَا شُرَّ أَهْلُ الصَّلَاحِ بِأَبْنَاءِ الصَّلَاحِ. \* اللَّهُمَّ مَا تَلَوْنَا مِنْ تِلَاوَةٍ فَزَكَّيْتَهَا، وَمَا صَلَّيْنَا مِنْ صَلاّةٍ فَتَقَبَّلْتَهَا، وَمَا تَصَدَّقْنَا مِنْ صَدَقَةٍ فَنَمَّيْتَهَا، وَمَا عَمِلْنَا مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ فَرَضِيتَهَا، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ حَظَّهُمْ مِنْهَا أَكْبَرَ مِنْ

كَخُطُوظِنَا، وَقَسْمَهُمْ مِنْهَا أَجْزَلَ مِنْ أَقْسَامِنَا، وَسَهْمَهُمْ مِنْ ثُوَابِهَا أَوْفَرَ مِنْ سِهَامِنَا، فَإِنَّكَ وَصَّيْتَنَا بِرِرِّهِمْ وَنَدَبْتَنَا إِلَى شُكْرِهِمْ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنَ الْبَارِّينَ وَأَحَقَّ بِالْوَصْلِ مِنَ الْمَأْمُورِينَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَهُمْ قُرَّةَ أَعْيُنِ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وَأَسْمِعْهُمْ مِنَّا أَطْيَبَ النَّذَاءِ يَوْمَ التَّنَادِ، وَاجْعَلْهُمْ بِنَا مِنْ أَغْبَطِ الْآبَاءِ بِالْأَوْلَادِ، حَتَّى تَجْمَعَنَا وَإِيَّاهُمْ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَمُسْتَقَرِّرَ حُمَتِكَ ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يقوم الحساب (الله المورة إبراهيم].

#### دُعَاءُ لِلْأُوْلَاد

\* اللَّهُمَّ احْفَظْ لِي أَوْلَادِي وَوَفَقْهُمْ لِطَاعَتِكَ، وَبَارِكُ لِي فِيهِم. \* اللَّهُمَّ يَا مُعَلِّمَ مُوسَى عَلَيْكِمْ عَلَّمُهُمْ، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ فَهُمُّهُم، وَيَا مُؤْتِي لَقْمَانَ وَدَاوِدَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ آتِهِمُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. \* اللَّهُمَّ عَلَّمْهُمْ مَا جَهِلُوا، وَذَكَّرْهُمْ مَا نَسُوا، وَافْتَحْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَهُمْ قُوَّةَ الْحِفْظِ، وَسُرْعَةَ الْفَهَم، وَصَفَاءَ الذَّهْنِ.

( 7 1 7

\* اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِهِمْ، وَكُرِّهْ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الرَّاشِدِينَ، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ أَوْفَرَ عِبَادِكَ حَظًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاجْعَلْهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ خَاصَّتِكَ، الَّذِينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ حَفَظَةً لِكِتَابِكَ، وَدُعَاةً وَمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ، وَمُبَلَغِينَ عَنْ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ.

\* اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ، وَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ، وَ حَصِّنْ فُرُو جَهُمْ، وَحَسِّنْ أَخْلَاقَهُمْ، وَامْلا فَكُوبَهُمْ نُورًا وَحِكْمَةً، وَأَهَّلُهُمْ لِقَبُولِكُلِّ نِعْمَةٍ وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الذَّاكِرِينَ الْمَذْكُورِينَ، وَالْطَفْ بِهِمْ يَاكَرِيمُ، وَعَلَقْ قُلُوبَهُمْ بِطَاعَتِكَ، وَاجْعَلْهُمْ مِنْ أَوْجِهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَأَحَبَّكَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِهِمْ، وَشِفَاءَ صُدُورِهِمْ، وَنُورَ أَبْصَارِهِمْ، وَذَهَابَ أَحْزَانِهِمْ. \* اللَّهُمَّ فرِّحْ بهمْ نَبيَّكَ الْمُخْتَارَ، وَأَعْل بِهِمُ الْمَنَارَ، يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ.

\* اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْهِمْ فْتُوحَ الْعَارِفِينَ، وَارْزُقْهُمُ الْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ النَّافِعْ، وَزَيِّنْ أَخْلَاقَهُمْ بِالْحِلْمِ، وَأَكْرِمْهُمْ بِالتَّقْوَى، وَجَمِّلُهُمْ بِالْعَافِيةِ. \*اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمُ الْمُعَلِّمَ الصَّالِحَ، وَالْصَّحْبَةَ الطِّيِّبَةَ، وَالْقَنَاعَةَ وَالرِّضَا، وَنَزَّهُ قُلُوبَهُمْ عَنِ التَّعَلَّقِ بِمَنْ دُونَكَ، وَاجْعَلْهُمْ مِمَّنْ تُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكَ، وَوَفَقُهُمْ لِكُلِّ عَمَلٍ يُقْرِّبُهُمْ إِلَى حُبِكَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِمَّنْ تَوَاضَعَ لَكَ فَرَفَعْتَهُ، وَاسْتَكَانَ لِهَيْبَتِكَ فَأَحْبَبْتَهُ، وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَقَرَّبْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَجَبْتَهُ.

\* اللَّهُمَّ اكْفِهِمْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِهِمْ بِفُضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. \* اللَّهُمَّ جَنَّبُهُمْ رُفَقًاءَ السُّوءِ، وَالزِّنَا وَاللَّوَاطِ، وَالْخَمْرَ وَالْمُخَدِّرَاتِ، وَمِنَ الْعِلَلِ وَالْأُوْبِئَةِ وَجَمِيعِ الْآفاتِ. \* اللَّهُمَّ سَلَّمُهُمْ مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ آناءَ اللَّيْل وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، فِي الْإعْلَانِ وَالْإِسْرَارِ، وَاهْدِهِمْ لِمَا تُحِبُّهُ مِنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ يَا غَفَّارُ. \* اللَّهُمَّ لَا تُرِغْ قُلُوبَهُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ، وَهَبْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَيَّءُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ رَشَدًا. \*اللَّهُمَّ جَنَّبُهُمُ الْفَوَاحِشَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. \* اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ أَوْلَادِي، وَبِإِصْلَاحِهِمْ لِي، وَبِإِمْتَاعِي بِهِمْ، وَامْدُدْ فِي أَعْمَارِهِمْ، مَعَ الصِّحَةِ وَالْعَافِيةِ فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ. \* اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ، رَبِّ لِي صَغِيرَهُمْ، وَقُوِّ لِي ضَعِيفَهُم، وَعَافِهِمْ فِي آبْدَانِهِم، وَأَسْمَاعِهِمْ، وَأَبْصَارِهِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ، وَعَلَيَّ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ مُطِيعِينَ، غَيْرَ عَاصِينَ وَلَا عَاقِّينَ وَلَا خَاطِئِينَ.

\* اللَّهُمَّ آتِ نَفُوسَهُمْ تَقْوَاهَا، وَزَكُّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا أَتْقِيَاءَ، بُصَرَاءَ سَامِعِينَ وَلَكَ مُطِيعِينَ، وَلِأُوْلِيَائِكُ مُحِبِّينَ وَلِأَعْدَائِكَ مُبْغِضِينَ. \* اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي، وَأَقِمْ بِهِمْ أُودِي، وَكُتُّرْ عَدَدِي، وَزَيِّنْ مَحْضَرِي، وَأَحْي ذِكْرِي، وَاكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي، وَاجْعَلْهُمْ عَوْناً لِي عَلَى حَاجَتِي. \* اللَّهُمَّ امْنُنْ عَلَيْهِمْ بِكُل مَا يُصْلِحُهُمْ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ، مَا ذَكَرْتُ مِنْهَا وَمَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرْ ثُ أَوْ أَخْفَيْتُ، أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنَ الْمُوسَّعِ عَلَيْهِمْ فِي الرِّزْقِ الْحَلَالِ، الْمُعَوَّذِينَ مِنَ الذَّلِّ إِلَّا لَكَ، وَالمُجَارِينَ مِنَ الظَّلْمِ بِعَدْلِكَ، وَ المُعَافِينَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ. \*اللَّهُمَّ وَفَقْهُمْ لِلخَيْرِ وَالصَّوَابِ، وَاحْفَظُهُمْ مِنَ الْخَطاِّ بِتَقْوَاكَ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُمُ الْذُّكْرَ الْجِمِيلَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَلْبِسْهُمْ مِنْ مَلَابِسِ الْجَمَالِ وَالْكُمَالِ الْحُلَلَ الْفَاخِرَةَ. \*اللَّهُمَّ أَعِذْنَا، وَأَوْلَا دَنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ فِي حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ، إِنْسٍ وَجآنٍ، وَبَايِغٍ وَحَاسِدٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ. \* رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. \* اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى تَرْبِيتِهِمْ، وَبِرِّهِمْ، وَتَأْدِيبِهِمْ، وَتَعْلِيمِهِمْ.

\* اللَّهُمَّ احْرُسُهُمْ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْهُمْ بِكَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَاحْفَظْهُمْ بِعِزَّكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَاكْلَأُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَيِّدُهُمْ بِجَيْشِ الْمَحَبَّةِ، وَاسْقِهِمْ مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ أَكْرَمَ شُرْبَةٍ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيتُ عَنْ أَوْلَادِي فَارْضَ عَنْهُمْ. \* ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ربّن وتقبّل دعاء (المعربة إبراهيم]. \* اللَّهُمَّ أَعْطِنِي جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ، وَأَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي وَلِأَوْلَادِي.

#### دُعَاءٌ لِلْأَزْوَاج

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ، وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تُوَفَّقَنِي فِي حَيَاتِي الزُّوْجِيَّةِ، وَأَنْ تُيسِّرَ لِي جَمِيعَ أَمُورِي، لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ. \* اللَّهُمَّ يَا مُؤَلِّفَ الْقُلُوبِ، أَلَّفُ بَيْنَ قَلْبَيْنَا عَلَى مَحَبَّتِكَ وَطَاعَتِكَ وَرِضَاكَ. \* اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُفَقَاءِ الشُّوءِ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَجَنَّبْنَا الْفُوَاحِشُ وَالْمِحَنَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَنَا مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الرَّأْفَةِ وَالطَّاعَةِ أَكْمَلَهَا، وَمِنَ الصَّبْرِ وَالشَّكْرِ أَعَمَّهُ. \*اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَنَا الذُّكْرَ الْجَمِيلَ، وَاجْعَلْنَاعَلَى بَعْضِنَا حَبِيبَيْنِ كَرِيمَيْنِ، هَيِّنَيْنِ لَيِّنَيْنِ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلًّا مِنَّا لِصَاحِبِهِ أَطْوَعَ مِنَ الْبَنَانِ، وَأَبَرَّ مِنَ الإبْنِ البَّارِ، فِي طَاعَتِكَ يَا كُرِيمُ يَا مَنَّانُ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّا مِنَّا فِي عَيْنِ الْآخَرِ وَفِي قُلْبِهِ مِنْ أَجْمَل مَا يَرَى، وَاجْعَلْنَا لِبَعْضِنَا مُحِبَيْنَ مُقْبِلَيْنِ.

YYX

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ كَمَا تُحِبُّ، وَاجْعَلْنَا لِبَعْضِنَا كَمَا تُحِبُّ، وَارْزُقْنَا اللَّرِيَّةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تُحِبُّ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا أَبُوَيْنِ رَحْمَةً وَأَخَوَيْنِ ثِقَةً وَحَبِيبَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَنَا، وَطَهِّرْ قَلْبَنَا، وَ حَصِّنْ فَرْجَنَا، وَاجْعَلْ عَيْشَنَا قَارّاً، وَرِزْقَنَا دَارًا، وَعَمَلَنَا بَارًا. \*اللَّهُمَّ سَخُّرْ كِلَيْنَا لِلْآخَرِ كَمَا سَخُّرْ تَ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَيْكُمْ وَأَلِنْ قَلْبَيْنَا عَلَى بَعْضِنَا كَمَا أَلَنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْكُ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا كَمَا جُمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَبَباً فِي سَعَادَةِ بَعْضِنَا، وَلَا تَجْعَلْنَا سَبَباً فِي شَقَاءِ بَعْضِنَا، وَلَا تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا عِنْدَنًا. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ لِبَعْضِنَا، وَقَنَّعْنَا بِمَا آتَيْتَنَا، وَارْزُقْ كُلًّا مِنَّا بِرَّهُ بِالْآخَرِ، بِفَضْلِكَ وَمَنَّكَ يَا كُرِيمٌ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا تَقِيَّيْنَ عَابِدَيْنِ، مُطِيعَيْنِ لَكَ ثُمَّ بَارِّينَ بِوَالِدَيْنَا، وَمُرَاعِيَيْن لِأَبْنَائِنَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \* اللَّهُمَّ كُمَا حَفِظْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً عَلَيْهُ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَاحْفَظْنَا مِنْ كُلُّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَنَا مِنَ الْمَحَبَّةِ تَمَامَهَا، وَمِنَ الْمَوَدَّةِ دَوَامَهَا، وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولَهَا، وَمِنَ الْعُمْرِ أَسْعَدَهُ، وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغُدَهُ. \* اللَّهُمَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا إِلَّا وَكُلُّ مِنَّا رَاضِ عَنِ الْآخَرِ، وَكَمَا جَمَعْتَ بَيْنَنَا فِي دُنْيَتِكَ، فَاجْمَعَ بَيْنَنَا فِي جَنْتِكَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيم، أَنْ تَصْرِفَ عَنَّا كُلَّ الْأَمْورِ الَّتِي تُكَدِّرُ خَاطِرَنَا، وَتُسَهِّرُ نَاظِرَنَا، وَاكْفِنَا شَرَّ الْأَشْرَارِ، وَكَيْدَ الْفُجَّارِ، آنَاءَ اللَّيْل وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَاغْفِرْ لَنَا يَا غَفَّارُ.

## الرُّقْيَةِ الشَّرْعِيَّة

\* قِرَاءَةُ شُورَةِ الْفَاتِحَةِ.

\*قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَالْآيَتُنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ شُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ءَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

\* وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ ﴿ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُ ﴾.

\* وَسُورَةِ الْفَلَقِ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾.

\* وَشُورَةِ النَّاسِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾.

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَر) مَعَ النَّفْثِ وَمَسْحِ

الْوَجِعِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى.. (متفق عليه).

\*أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

أَنْ يَشْفِيَكَ.. (سَبْعَ مَرَّاتٍ) (صحيح الجامع)،

وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ قَالَ أَنْ يَشْفِينِي. \* يَضَعُ الْمَرِيضُ يَدَهُ عَلَى الَّذِي يُؤُلِّمُهُ مِنْ جَسَلِهِ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَيَقُولُ: (أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ).. (سَبْعَ مَرَّاتٍ) (رواه مسلم). \* اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.. (متفق عليه). \* أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.. (رواه البخاري). \* أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ.. (رواه مسلم).

\* أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُ ونِ.. (رواه أبوداود). \* أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأً، وَذَرَأً، وَمِنْ شَرٍّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَارَحْمَنْ .. (مسندأحمد).

\* اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلَّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل، وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيِيعُ.. (رواه مسلم). ﴿ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.. (رواه مسلم).

وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِي نَفْسِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِينِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِلٍ الله يَشْفِينِي، بِسْمِ اللهِ أَرْقِي نَفْسِي. \* بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شُرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ.. (رواه مسلم). وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ يُبْرِينِي، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِينِي، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ. ﴿ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلُّ ذِي عَيْنِ اللهُ يَشْفِيكَ . . (رواه ابن ماجه). وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِي نَفْسِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِينِي، مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ ذِي عَيْنِ اللهُ يَشْفِيْنِي.

## دُعَاءُ الْمَرِيض

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيم، الَّذِي تَشْفِى بِهِ كُلَّ دَاءٍ، وَتَكْشِفُ بِهِ كُلُّ غُمَّةٍ وَبَلَاءٍ، أَنْ تَسْتَجِيبَ بِفَضْلِكَ دُعَائِي، وَأَنْ لَا تُحْوِجَنِي لِدَوَائِي. \* اللَّهُمَّ لَيْسَ لِي رَبُّ سِوَاكَ فَأَدْعُوهُ، وَلَا شَافٍ غَيْرُكَ فَأَرْجُوهُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النَّعْمَةِ تَمامَهَا، وَالْعَافِيَةِ دُوامَهَا وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدُهُ.

اللهم إلى السالك مِن التعمهِ ممامه، والْعَافِيَةِ دُوامَهَا وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ. الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ. إلَهِي أَنَا السَّقِيمُ الَّذِي يَرْجُو رَحْمَتَكَ وَشِفَاءَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِكَ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي الذُّنُوبَ الْتِي تُورِثُ السَّقَمَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ، أَنِّي إِذَا مَرِضْتُ فأنْتَ الَّذِي تَشْفِينِ، فَاشْفِنِي يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَحْرِمَنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ مِنْ صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ بِسُوءِ مَا عِنْدِي، وَ أَلْبِسْنِي لِبَاسَ الْعَافِيَةِ حَتَّى ثُهَنَّئِنِي بِالْمَعِيشَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \* اللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ يَا أَحَد، أَدِمْ عَلَىَّ نِعْمَةً الْعَافِيَةِ فِي الْعَقْلِ، وَالرُّوحِ، وَالْجَسَدِ.

TYA

\* اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ أَعْدَائِي بِدَائِي، وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ شِفَائِي وَدَوَائِي، فَأَنَا الْعَلِيلُ وَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي، فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ مُحسْنَ ظُنِّي بِكَ شِفَائِي مِنْ دَائِي. \* اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمِّي، وَنَفَّسْ كَرْبِي، وَاشْفِ سَقَمِي، وَتَوَلَّ بِنَفْسِكَ أَمْرِي. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ إِلَى رَحْمَتِكَ مَصِيرِي وَمَآلِي وَاقْرِنْ بِالْعَافِيَةِ غُدُّوِّي وَآصَالِي. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الثَّقَةِ إِلَّا بِكَ، وَمِنَ الْأَمَلِ إِلَّا فِيكَ، وَمِنَ الرَّجَاءِ إِلَّا مِنْكَ، فَاجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ سَقَمٍ وَهَمِّ وَضِيقِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. \* اللَّهُمَّ يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ، وَمُنْجِي إِبْرَاهِيمَ مِنْ نَارِ النَّمْرُودِ، ارْحَمْ مَنْ ضَاقَتْ بِهِ الْحِيلُ، وَتَشَابَهَتْ عَلَيْهِ السَّبُلُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَ جَمِيع سَخَطِكَ.. (رواه مسلم). \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَرَضِي، وَهَمِّي، كُفَّارَةً لِسَيِّنَاتِي، وَرَفْعاً لِذَرَجَاتِي، وَاجْعَلْ مَصَائِبِي فِي الدُّنْيَا دَرَجَاتِي فِي الْآخِرَةِ. \* اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ الدَّاءِ وَرَبُّ الدَّوَاءِ، فَاشْفِنِي مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَارْفَعْ عَنِّي كُلُّ نَصَبِ وَبَلَاءٍ. \*اللَّهُمَّ امْنُنْ عَلَيَّ بِدُوَامِ الْعَافِيَةِ وَالسِّتْرِ، وَالْطَفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِير، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ. \*اللَّهُمَّ يَا وَاهِبَ الْعَافِيَةِ، ارْزُقْنِي الْعَافِيَةَ، وَلَا تَحْرِمْنِي الْعَافِيَةَ، يَا رَبَّ الْعَافِيَةِ. \* اللَّهُمَّ يَا مَنْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ الْمُتَّكُل، وَيَا مَنْ لَا يُعْجِزُهُ شُؤالٌ مَنْ سَأَلَ، أَسْأَلِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُوَّةَ مَا أَبْقَيْتَنِي، وَالشَّكْرَ وَالْبَرَكَةَ فِيمَا آتَيْتَنِي. \* اللَّهُمَّ أَجِبْ دُعَائِي، وَاسْمَعْ نِدَائِي، وَلَا يُخَيِّبُ رَجَائِي، وَعَجِّلْ شِفَاءَ دَائِي، وَعَافِنِي مِنْ عَظِيمٍ بَلَائِي.

\* اللَّهُمَّ هَبْ لِي نَسْمَةً مِنْ نَسَمَاتِ لَطْفِكَ الَّتِي إِذَا هَبَّتْ عَلَى سَقِيمٍ شَفَتْهُ، وَانْتِنِي مِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَن اشْتَدَّ سَقَمُهُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَقَلْتْ حِيلَتُهُ، وَعَزَّ شِفَاؤُهُ، وَكَثْرَ دَاؤُهُ، وَقُلَّ دَوَاؤُهُ، يَا مَنْ غَمَرَ الْعِبَادَ بِفَضْلِهِ وَعَطَائِهِ. \* اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالْصِّحَةِ وَالْعَافِيَةِ، فِي بَكَنِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي جَمِيع جَوَارِحِي. \*اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الصَّابِرِينَ عَلَى بَلَائِكَ، وَارْزُقْنِي الصَّبْرَ وَالشُّلُوانَ.

\* اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ لِضُرِّ لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، وَهَا أَنَاذَا أَتَيْتُكَ سَقِيماً قَدْضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَى الْحِيَلُ، لَا أَجِدُ شَافِياً غَيْرُكَ فَأَرْجُوهُ، وَلارَبْ سِوَاكَ فَأَدْعُوهُ، فَرَجَائِي يَا إِلَهِي أَنْ تُعَجِّلَ شِفَاءَ دَائِي. \* اللَّهُمَّ لَا أَدْعُو غَيْرَكَ وَلَا أَتَضَرَّعُ إِلَّا إِلَيْكَ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ مَا لَا يَعْسُرُ عَلَيْكَ، بِيَدٍ مُمْتَدَّةٍ بِالضَّرَاعَةِ إِلَيْكَ، وَقَلْبِ يُؤْمِنُ بِكَ وَيَتُوكَّلُ عَلَيْكَ، أَنْتَ الْمُعَافِى فَعَافِنِي وَأَنْتَ الشَّافِي فَاشْفِنِي، وَأَنْتَ الرَّحْمَنُ فَارْحَمْنِي.

# اللَّكَ عَسَاعُ بَعْدَ الْإِنتِهَاءِ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ

\* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ ثَبِّتُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ عِنْدَ الشَّوَالِ.. (رواه أبوداود).

\* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْ حَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْر، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.. (رواه مسلم).

\*اللَّهُمَّ إِنَّهُ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْل جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.. (رواه أبو داود). \* اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتُجَاوَزْ عَنْهُ.. (رواه الحاكم). \* اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرٌ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَنْزِلْ عَلَى قَبْرِهِ الضِّيَاءَ وَالنُّورَ، وَالْفُسْحَةَ وَالشُّرُورَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَدُودُ الْغَفُورُ.

\* اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ضِيقَ الْمَضَاجِع وَ الضَّرَائِحِ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا اقْتَرَفَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْقَبَائِحِ. \* اللَّهُمَّ نُوِّرْ مَرْ قَلَهُ، وَعَطَرْ مَشْهَدَهُ، وَ طَيِّبٌ مَضْجَعَهُ، وَآنِسْ وَحْشَتَهُ، وَنَفُّسْ كُرْبَتَهُ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَتَهُ. \* اللَّهُمَّ جَازِهِ بِالْحَسَنَاتِ إِحْسَاناً، وَبِالسَّيِّئَاتِ عَفْوًا وَغُفْرَاناً. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَجْهَهُ مِنَ الْوُجُوهِ النَّاضِرَةِ الَّتِي إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وَلَا تَجْعَلْهَا مِنَ الْوَجُوهِ الْبَاسِرَةِ، الَّتِي تَظَنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، يَا وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

\* اللَّهُمَّ كُنْ لَهُ بَعْدَ الْحَبِيبِ حَبِيبًا، وَلِدُعَاءِ مَنْ دَعَالَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَامِعاً وَمُجِيبًا، وَاكْتُبُ لَهُ فِي مَوَاهِبِ رَحْمَتِكَ حَظّاً وَنَصِيباً. \* اللَّهُمَّ اسْقِهِ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، شَرْبَةً، هَنِيئَةً، مَرِيئَةً، لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَصَائِبَهُ فِي اللَّانْيَا دَرَجَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَاجْعَلْ مَرَضَهُ وَهَمَّهُ وَهَمَّهُ وَنَصَبَهُ كَفَّارَةً لِجَمِيعِ ذُنُوبِهِ، يَارَبِّ الْعَالَمِينَ. \*اللَّهُمَّ أَظِلَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّكَ، وَلاَ بَاقِي إِلَّا وَجُهُكَ.

\* اللَّهُمَّ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطَايَا، يَا مُجِيباً دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَاهُ، يَا كَرِيمُ يَا مَنَّانُ، يَا رَبُّ يَا رَجُمَنُ، نَسْأَلُكُ أَنْ تُعْطِهِ مِنْ خَيْرِ مَا أَعْطَيْتَ مِنْهُ نَبِيُّكُ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ، عَطَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ. \* اللَّهُمَّ يَا مَنْ هُوَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أنفُسِهِم، وَمِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا، إِرْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شِيءٍ. \* اللَّهُمَّ حَاسِبَهُ حِسَاباً يَسِيرًا. \* اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو كريمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنْهُ.

**የ** ሂደለ

\* اللَّهُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنيَا وَسَعَتِهَا، وَمُحِبِّيهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَقِهِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَارْزُقْهُ لَذَّهَ النَّظَر إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بُشِّرَ عِنْدَ الْمَوْتِ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ رَاضٍ غَيْرِ غَضْبَانً. \* اللَّهُمَّ حَرِّمْ دَمَهُ وَلَحْمَهُ وَبَشْرَتَهُ عَلَى النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنُ.

\* اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَالاً لِمَا تُرِيدُ، أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَم، الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، إِنْ كَانَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فِي شُرُورٍ وَنَعِيمٍ، فَزِدْ فِي شُرُورِهِ وَمِنْ نَعِيمِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَنَجِّهِ مِنْ عَذَابِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ. \* اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِمَّنْ يُنَادَى عَلَيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسۡلَفَتُمُ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (٤٤) ١٠٠ [سورة الحاقة].

YO.

\* اللَّهُمَّ أُجِرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا وَاخْلُفْنَا خَيْرًا مِنْهَا، وَارْزُقْنَا الصَّبْرَ وَالشَّلُوانَ، بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنْ. \*اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمَاتِ الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ، وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ. \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَ لَا تُضِلّنَا بَعْدَهُمْ.. (رواه أبوداود).

\* اللَّهُمَّ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَيَا سَابِقَ الْفُوْتِ، وَيَا كَاسِيَ الْعِظَامِ لَحْماً بَعْدَ الْمَوْتِ، شُبْحَانَكَ أَنْتَ الَّذِي اخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ الدَّوَامَ، وَحَكَمْتَ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ عَلَى خَلْقِكَ الْخَاصِ وَالْعَامِ، وَسَاوَيْتَ بِالثَّرَابِ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْخُدَّام، شُبْحَانَكَ مِنْ عَزِيزِ لَا يُضَامُ، وَمَلِكٍ لَا يُرَامُ، عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ، ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُفَضَّلُ عَلَى سَائِرِ الْأَنام.

#### دُعَاءٌ لِلأَمْوات

\*اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَخَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَأَنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا أَجْرَهُمْ، عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِهْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهُنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهُنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهُنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْرِهُنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تُحْدِهُمْ، (رواه أبو داود).

\*اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ، وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ، وَوَسِّعْ وَاعْفُ عَنْهُمْ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ، وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْحِ مُدْخَلَهُمْ، وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الْتَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الْتَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُمْ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُمْ

دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ، وَأَزْوَاجاً خَيْرًا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُمْ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. \* اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْل جِوَارِكَ، فَقِهِمْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. \*اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَبِيدُكَ بَنُو إِمَائِكَ احْتَاجُوا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِمْ، إِنْ كَانُوا مُحْسِنِينَ فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِم، وَإِنْ كَانُوا مُسِيئِينَ فتَجَاوَزْ عَنْهُمْ.

\* اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَى قُبُورِهِمُ الضِّياءَ وَالنُّورَ، وَالْفُسْحَةَ وَالسُّرُورَ، وَجَازِهِمْ بِالْحَسَنَاتِ إِحْسَاناً، وَبِالسَّيِّئَاتِ عَفْوًا وَغُفْرَاناً، حَتَّى يَكُونُوا فِي بُطُونِ الْأَلْحَادِ مُطَمَئِنينَ، وَعِنْدَ قِيَامِ الْأَشْهَادِ مِنَ الآمِنِينَ، وَبِجُودِكَ وَرِضُوانِكَ وَاثِقِينَ، وَإِلَى أَعْلَى عُلُوٍّ دَرَجَاتِكَ سَابِقِينَ. \* اللَّهُمَّ انْقُلْهُمْ جَمِيعاً مِنْ ضِيقِ اللَّحُودِ، وَمَرَاتِعِ الدُّودِ، إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ الْخُلُودِ. \* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَجَمِيعٍ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الَّذِينَ شَهَدُو اللَّكِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ وَمَاثُّوا عَلَى ذُلِكَ.

\* اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُبُورَهُمْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَلَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ مُحْفَرِ النَّيْرَانِ، بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنُ. \* اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، وَارْحَمْنَا إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ، تَحْتَ الْجَنَادِلِ وَالثَّرَابِ وَحُدَنًا. \* اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا قَبْلَ الْمَوْتِ تَوْبَةً، وَعِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةً، وَبَعْدَ الْمَوْتِ جَنَّةً. \* اللُّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ دَعَاكَ فَأَجَبْتَهُ، وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَهُ، وَسَأَلُكَ فَأَعْطَيْتَهُ، وَتُوكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ، وَإِلَى حُلُولِ دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ أَدْنَيْتَهُ.

## أَذْكَارُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

\* أَسْتَغْفِرُ اللهُ، أَسْتَغْفِرُ اللهُ، أَسْتَغْفِرُ الله، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.. (رواه مسلم). \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.. (متفق عليه).

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ.. (رواه مسلم). \* اللَّهُمَّ أَعَنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَكُولَكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.. (رواه أبوداود). \* قِرَاءَةُ شُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَشُورَةِ الْفَلَقِ، وَ سُمورَةِ النَّاسِ.. (رواه أبوداود). \* قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.. (رواه النسائي). \* شُبْحَانَ اللهِ (٣٣) وَالْحَمْدُ اللهِ (٣٣) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (٣٣)، تِلْكَ (٩٩) وَيَقُولُ تَمَامَ الْمَائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.. (رواه مسلم).

YON

# أذْكَارُ الصَّبَاحِ

\* قِرَاءَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَسُورَةِ الْفَلَقِ، وَسُورَةِ الْفَلَقِ، وَسُورَةِ الْفَلَقِ، وَسُورَةِ النَّاسِ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبوداود).

\* قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.. (رواه الحاكم).

\* اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَكْمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ (الترمذي).

\*أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي شَنَّ عَدُهُ، وَأَعُوذُ بِكَ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

\* رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَل، وَسُوعِ الْكِبَر، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ.. (رواه مسلم). \* أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.. (أبو داود). \* اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبوداود).

77.

\* أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عِيْكِيْ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (رواه أحمد). \* اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوعُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. (رواه البخاري). \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي اللَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي . . (رواه أبوداود). \* اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ أَوْ (وَشَرَكِهِ)، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَاهُ إِلَى مُسْلِمٍ.. (أبوداودوالنسائي).

\* يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنِ.. (رواه الحاكم).

\* بِسْمِ اللهِ النَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبوداود).

\*شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَة عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.. (٣ مَرًات صباحاً) (رواه مسلم).

\* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ النُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْمَاكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْمَاكُ فَا الْحُمْدُ، وَهُو النسائي).

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.. (واه الطبراني).

#### أذكارُ الْمُسَاءِ

\* قِرَاءَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَسُورَةِ الْفَلَقِ، وَسُورَةِ النَّاسِ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبو داو د).

\* قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.. (رواه الحاكم).

\* اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (الترمذي).

\* أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

\* رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَل، وَشُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ.. (رواه مسلم). \* أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتُحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا (أبوداود). \* اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبوداود).

\* أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عِيْكُ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (رواه أحمد). \* اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوعُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. (رواه البخاري). \* اللَّهُ مَا إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي اللَّانْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي . . (رواه أبوداود). \* اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ أَوْ (وَشَرَكِهِ)، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوعًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.. (أبوداودوالنسائي).

\* يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إلَى نَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنٍ.. (رواه الحاكم).

\* أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَوَدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.. (ثلاثَ مَرَّات مساءً) (رواه مسلم).

\* بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي اللهِ اللَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.. (٣ مَرَّات) (رواه أبوداود).

الله الله الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الله وَهُوَ عَلَى كُلُ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.. (عَشْرَمَرَّات) (رواه النسائي).

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ..

(عَشْرَ مَرَّات) (رواه الطبراني).

## أذكارُ النَّـوم

\* يَجْمَعُ كُفَّيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ فِيهِمَا فَيَقْرَأَ: شُورَةَ الْإِخْلَاصِ، وَسُورَةَ الْفَلَقِ، وَسُورَةَ النَّاس، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَلِهِ.. (ثَلاثَ مَرَّات) (متفق عليه). \* قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.. (رواه البخاري). \* باسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.. (متفقعليه).

\* بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ امُوتَ وَاخِيَا.. (مَتَفَقَّ عَلَيه). \* بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْ حَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا، رَمَتَفَى عليه).

\* اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَاكُكُ.. (ثَلاثَ مَرَّات) (رواه أبو داود). \* اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتُّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكُ الْعَافِيَةَ.. (رواه مسلم). \* اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ أَوْ (وَشَرَكِهِ)، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوعًا أَوْ أَجْرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.. (أبوداودوالنسائي).

**YV** •

\* اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَ أَلْجَأْتُ ظُهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.. (متفق عليه). \* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلا مُؤْوِي. (رواه مسلم). \* شُبْحَانَ اللهِ (٣٣)، وَالْحَمْدُ للهِ (٣٣)، وَ اللهُ أَكْبَرُ (٤٣).. (متفق عليه). \* آخِرِ آيَتَيْنِ مِنْ شُورَةِ الْبِقَرَةِ.. (البخاري).

# عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

\* الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّهِ وَرُ.. (متفق عليه).

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَلَّ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَى رُوحِي وَأَذِنَ لِيَ بِذِكْرِهِ (الترمذي).

\* قِرَاءَةُ أُوَاخِرِ شُورَةِ آلِ عِمْرَانْ، مِنْ آيَةِ (١٩٠) إِلَى آيَةِ (٠٠٠).. (متفق عليه).

\* كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. [التَّضَوُّر: التَّقلُبُ مِنْ جَنْبِ الْعَرِيزُ الْغَفَّارُ. [التَّضَوُّر: التَّقلُبُ مِنْ جَنْبِ الْعَرِيزُ الْغَفَّارُ. [التَّضَوُّر: التَّقلُبُ مِنْ جَنْبِ الْعَرِيرُ الْغَفَّارُ. [التَّضَوُّر: التَّقلُبُ مِنْ جَنْبِ الْهَرِيرُ الْعَفَّارُ. [التَّضَوُّر: التَّقلُبُ مِنْ جَنْبِ اللهُ اللهُ عَنْبِ الْهَرِيرُ الْعَقَارُ. (متفق عليه).

TVY

#### دُعَاءُ صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ

\* قَالَ عَلَيْهِ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ {…} خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْذُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْذُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ إِرْ ضِنِي بِهِ.. (رواه البخاري).

#### دُعَاءُ السَّفْرِ

\* اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنًا هَذَا، وَاطْو عَنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْل، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

\* وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنا حَامِدُونَ.. (رواه مسلم).

**YV 2** 

### إلَٰهِ ي :

طَرَقْتُ بَابَ الرَّجَا وَالنَّاسُ قَدْ رَقَدُوا وَبِيُّ أَشْكُو إِلَى مَوْلَايَ مَا أَجِدُ وَقُلْتُ يَا أَمَلِي فِي كُلِّ نَائِبَةٍ يَا مَنْ عَلَيْهِ لِكَشْفِ الضَّرِّ أَعْتَمِـ لُـ أشْكُو إِلَيْكَ هُمُ وماً أَنْتَ تَعْلَمُهَا مَالِي عَلَى حَمْلِهَا صَبْرٌ وَلَا جَلَدُ وَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي بِالْذُلِّ مُبْتَهِلاً إِلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ مُ لَّاتُ إِلَيْهِ يَـدُ فَ لَا تَوْدَنَّهَا يَا رَبُّ خَائِبَةً فَبَحْرُ جُودِكَ يُرْوِي كُلَّ مَنْ يَـردُ

#### قَالَ الشَّاعِرِ:

لِيَبْكِ رَسُولَ اللهِ مَنْ كَانَ بَاكِياً وَلَا تَنْسَ حِبّاً بِالْمَدِينَةِ ثَاوِياً جَزَى اللهُ عَنَّا كُلَّ خَيْرِ مُحَمَّدًا فَقَدْ كَانَ مَهْدِيّاً دَلِيلاً وَهَادِياً وَلَنْ تَسْرِيَ الْذُّكْرَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ إِذَا كُنْتَ لِلْبَرِّ الْمُطَهَّر نَاسِياً أَتَنْسَى رَسُولَ اللهِ أَفْضَلَ مَنْ مَشَى وَآتَارُهُ بِالْمَسْجِدَيْنِ كَمَا هِيَا وَكَانَ أَبِرَ النَّاسِ بِالنَّاسِ كُلِّهِمْ وَأَكْرَمَهُمْ بَيْتاً وَشِعْباً وَوَادِياً تَكَدَّرَ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ سَلَامُ اللهِ مَا كَانَ صَافِياً

فَكُمْ مِنْ مَنَارِ كَانَ أَوْضَحَهُ لَنَا وَمِنْ عَلَم أَمْسَى وَأَصْبَحَ عَافِياً رَكَنَّا إِلَى الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ بَعْدَهُ وَكُشِّفَتِ الْأَطْمَاعُ مِنَّا الْمَسَاوِياً وَإِنَّا لَنُوْمَى كُلَّ يَوْمٍ بِعِبْرَةٍ نَرَاهَا فَمَا نَزْدَادُ إِلَّا تَمَادِياً نُسَرُّ بِدَارٍ أَوْرَثَتْنَا تَضَاغُناً عَلَيْهَا وَدَارِ أَوْرَثَتْنَا تَعَادِياً إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَاباً مِنَ الثُّقَى تَقَلَّبَ عُرْيَاناً وَإِنْ كَانَ كَاسِياً ٱخِيكُنْ عَلَى يَأْسِ مِنَ النَّاسِ جُلِّهِمْ وَ حَاذِرْ وَكُنْ مَا عِشْتَ للهِ رَاجِياً أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَكْفِي عِبَادَهُ فَحَسْتُ عِبَادَ اللهِ بِاللهِ كَافِياً

وَكُمْ مِنْ أُنَاسِ مَا عَلَيْكَ لَمَسْتَهَا مِنَ النَّاسِ يَوْماً أَوْ لَمَسْتَ الْأَفَاعِيَا أَوْ لَمَسْتَ الْأَفَاعِيَا أَخِي النَّاسِ يَوْماً أَوْ لَمَسْتَ الْأَفَاعِيَا أَخِي قَدْ أَبَى بُخْلِي وَبُخْلُكَ أَنْ يَرَى لِنِي قَدْ أَبَى بُخْلِي وَبُخْلُكَ أَنْ يَرَى لِنِي قَاقَةٍ مِنِّى وَمِنْكَ مُؤَاسِياً لِنِي قَاقَةٍ مِنِّى وَمِنْكَ مُؤَاسِياً

#### \*\*\*

#### يَا رَبُّ

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعْظَمُ فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ إِلَّا مُحْسِنُ إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنُ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ مَالِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرِّضَا وَجَمِيلُ عَفُوكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ وَجَمِيلُ عَفُوكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ وَجَمِيلُ عَفُوكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ

# إلُهِي

إِلَهِي لَا تُعَذَّبْنِي فَإِنِّي مُقِــرٌ بِالَّذِي قَـدْ كَانَ مِنِّي وَمَالِي حِيلَةٌ إِلَّا رَجَائِي وَعَفْوُكَ إِنْ عَفَوْتَ وَحُسْنُ ظَنِّي فَكُمْ مِنْ زَلَةٍ لِي فِي الْبَرَايَا وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلِ وَمَنِّ إِذَا فَكُوْتُ فِي نَدَمِي عَلَيْهَا عَضَضْتُ أَنَامِلِي وَقَرَعْتُ سِنِّي يَظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرًا وَإِنِّي لَشَرُّ الْخَلْقِ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِّي

#### تَقْريحكُ

تَقْريظُ خَادِمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْفَقِيرِ إِلَى رَحْمَةِ رَبَّهِ/ عُصَين بِنْ خَالد عَشِيش.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمَرْسَلِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ أَوَّ لَمُ السَّتُو قَفَنِي فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ عُنُوانُهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْ الدُّعَاءُ) وَهَذَا حَدِيثُ عَوْلُهُ عَلَيْ الْمُتَعَلِّةِ: (لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ) وَهَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ، يَستَحِقُّ بَعْضَ الْوَقَفاتِ الْبَيَانِيَّةِ، الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، فَهَذَا الْعُنُوانُ يَدُلُّ عَلَى أَهُمِّيةِ الدُّعَاءِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، فَهَذَا الْعُنُوانُ يَدُلُّ عَلَى أَهُمِّيةِ الدُّعَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِم، وَكُلُّنَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ قُوَّةُ اللهِ عَيَاةِ المُسْلِم، وَكُلُّنَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ قُوَّةُ اللهِ عَيَاةِ اللهِ عَيَاةِ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

**Y\**•

مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ مِنْ عَدْلِ اللهِ، وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُهُ عَدْلَ اللهِ، وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُهُ عَرْنُ وَحْمَتِهِ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْقَدَرَ نَوْعَانِ (مُبْرَمٌ) وَ (مُعَلِّقٌ)، فَالْمُبْرَمُ: هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهُوَ ثَابِتُ لَا يَتَغَيَّرُ، أُمَّا الْمُعَلِّقُ: فَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي صُحُفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَيِّيْ أَيْ أَنَّ اللهَ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى عَبْدِهِ أنَّهُ سَيْصَابُ بِمَكْرُوهٍ، وَأَنَّ هَذَا الْمَكْرُوهَ يُصْرَفُ عَنْهُ بِالدُّعَاءِ، فالَّذِي فِي صُحْفِ الْمَلاَئِكَةِ هُوَ إِصَابَتُهُ بِالْمَكْرُوهِ، فَإِذَا دَعَا اللهَ أَذِنَ اللهُ لِلْمَلاَتِكَةِ أَنْ يَكْتُبُوا مَا كَانَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهُوَ صَرْفُ الْمَكْرُوهِ عَنْهُ بِسَبَبِ دُعَائِهِ، وَمَا يُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُقَالُ فِيمَا شَابَهَهُ، مِثْلَ حَدِيثِ طُولِ الْأَجَلِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ، وَجَامِعُ هَذَا كُلِّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتنبِ ﴾ [سورة الرَّعْد: آية ٣٩].

وَفِي الْخِتَامِ..

فَإِنَّ أَصْدَقَ الدُّعَاءِ الْإِخْلَاصُ فِيهِ، هُوَ حِصْنُنَا الْحَصِينُ، وَرُكْنُنَا الرَّكِينُ، نَأْنَسُ فِيهِ قُرْبَ الرَّبِّ، وَنَتَذَوَّقُ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِهِ، وَلَاسِيَّمَا فِي الْأَسْحَارِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَاعَاتِ الْإِجَابَةِ الَّتِي بَيَّنَهَا لَنَا نَبِيُّنَا الْمُخْتَارُ، وَمَا أَجْمَلَ أَنْ نُنْهِيَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِكَلِمَةِ أَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، إِجَابَةً عَنْ سُؤَالِ أَحَدِ الصَّحَابَةِ الْكِرامِ للرَّسُولِ ﷺ: (أَقَريبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهِ، أَمْ بَعِيلًا فَنْنَادِيَه) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمُ يَرُسُّدُونَ شَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

> الشَّيخ / مُحسَين بِنْ خَالِد عَشِيش حُرر في ليلة ٢٧ مِنْ رَمضَانَ ١٤٢٨ هِجُريَّة

# معاني الكلمات

|               |              | *            |                  |           |     |  |
|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----|--|
| معناها        | الكلمة       | 9            | معناها           | الكلمة    | و   |  |
| رجوع          | إنابة        | 47           | تكلأنًا تحفظنا   |           | ٧   |  |
| خضوع          | إخبات        | 47           | الاعتقادالفاسد   | الأهوَاءِ | 17  |  |
| طرقها         | فِجَاجها     | 49           | الأمراض          | الأدواء   | ١٢  |  |
| صحرائها       | فَلواتِها    | 49           | خضعت             | عَنَتِ    | ۱۳  |  |
| مواقعها       | وكَنَاتِها   | 49           | مثيل             | النَّظِير | 1 2 |  |
| مخلوقات لاترى | اللَّرَّاتُ  | 49           | يظلم             | يُضامُ    | 1 { |  |
| الكواكب       | المَجَرَّاتُ | 49           | بالي             | رَمِيم    | 10  |  |
| المتراب       | الثَّرَى     | ٤ ،          | مقدمة الرأس      | نَوَاحِي  | 10  |  |
| أصيب          | أغشى         | ٤١           | المدخر           | الذُّخرُ  | 17  |  |
| يُضلني        | يرديني       | ٤١           | شقائي            | شِقوَت    | 7   |  |
| أكثر عطاءً    | <u>. 1</u>   | 43           | أنواع            | لصُنُوفِ  | ۲.  |  |
| يصيب          | دَرَكِ       | ٤٢           | غَمَرات مواضع    |           | ۲٤  |  |
| أدخلها        | أظلَّها      | <del>ب</del> | الحجارة          | مَدَرات   | 7 2 |  |
| الدمعات       | العَبَرَات   | ٤٧           | خالق             | بَدِيعَ   | 40  |  |
| كثير الستر    | سِتَّيرَ     | ٤٧           | التفسير          | التَّأويل | 44  |  |
| حاجته         | فاقته        | ٤٨           | معتدلة           | سَوِيَّة  | 44  |  |
| الإثم         | المأثم       | <b>દ</b> ૧   | الفقر            | العَيلة   | 79  |  |
| الدين         | المَغرَم     | ٤٩           | المُقَام المَوقف |           | ۴٠  |  |
| مكان الإقامة  | المُقَامَة   | 0 +          | مُقِيلً متجاوز   |           | 47  |  |
| الحؤوف        | الوَجلُ      | ٥١           | يسخرهما          | كُوَّرَ   | ٣٧  |  |

| معناها       | الكلمة        | ص         | معناها                  | الكلمة      | ص   |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|-----|
| صاحب الجوميل | لمجحول        | 70        | ابتهل اجتهد             |             | ٥١  |
| معتديا       | باغِياً       | 7         | المضطر إليك             | الضَّرير    | ٥١  |
| تدبيري       | حَولي         | ٦٨        | مستقرا                  | قارًّا      | ١٥  |
| ذنبا         | تَبعَةٌ       | ٦٨        | كثيرا                   | دارًّا      | ٥١  |
| موضع القدم   | وطأتي         | 79        | طيبا                    | بارًّا      | ٥١  |
| تخيبني       | تخفر          | 79        | هلك                     | ابتُغِيَ    | ٥٢  |
| الأمراض      | الأسقَامِ     | ٧١        | يدخل                    | يَلِجُ      | ٥٤  |
| أعطي         | هَبْ          | 7 8       | اعطيتني                 | خَوَّلْتَني | 00  |
| الاستهانه    | هَوَانِي      | <b>YY</b> | أولّيتَني منحتني        |             | ٥٥  |
| يُغلظ عليَّ  | يَتَجَهَّمُني | <b>YY</b> | رمَستني الرمس القبر     |             | ٥٥  |
| واسع         | سِجالَ        | <b>^</b>  | أرذَكِ أردأ             |             | ٥٢  |
| أطيبه        | أَرْغَكَه     | ۸١        | لِلنَّائِلِ الطالب      |             | ٥٧  |
| الذنب        | الجريرة       | ۸٧        | مقَالِي مقولتي          |             | ٥٧  |
| يفضح         | يَهْتِكُ      | ۸٧        | الجنان: القلب           | جَنَاني     | •   |
| التحدث سراً  | نَجْوَى       | ۸٧        | جعلتني                  | أقامَتني    | 71  |
| الإحسان      | المَنّ        | ۸٧        | بُ الأربَاب رب المكوك   |             | 77  |
| كثير الإحسان | مَنَّان       | ۸۸        | شدة الخوف               | رَهبَةٍ     | 77  |
| السقوط       | التَّردِّي    | ٨٩        | أوسعت                   | أسبَغتَ     | 7.5 |
| معرضاً       | مُدبراً       | ٨٩        | النَّقَم العقوبة        |             | 7.5 |
| خالق         | فالـقَ        | ۹.        | الحَدَثان الليل والنهار |             | 7.5 |

TAE

| معنّاها        | الكلمة      | ص   | معناها                     | الكلمة               | ص     |
|----------------|-------------|-----|----------------------------|----------------------|-------|
| خطيئتي         | جنايتي      | 111 | حكام مصر القدامي           | الفَراعِنَة          | 91    |
| حاجتي          | بغيثي       | 111 | أنوار                      | <sup>و و</sup> سبحات | 41    |
| لذلي           | لِكَسرِي    | 111 | أسوار                      | شرادِقاتِ            | 91    |
| الوحدة         | خَلوتُ      | 110 | سترك                       | بكَنَفِكَ            | 97    |
| عطائك          | مِنْتِك     | 110 | مستمرا                     | شرمَادا              | 44    |
| يحمي ويحفظ     | عرب<br>پرچا | 117 | ادفع                       | أدراً                | 94    |
| يحمي منه ويحفظ | يُجارُ      | 117 | أكثر رجاءً                 | أرجَى                | 90    |
| تضعفه          | تُوَهِنهُ   | 117 | الاعتدال                   | القَصِدَ             | 1     |
| التذلل         | الضَّراعَةِ | 111 | طيب                        | بَردَ                | 1     |
| تفرق           | شُتَاتِ     | 177 | أملاًكُها المَلائكة        |                      | 1.1   |
| الزمان         | الدَّھر     | 174 | أفلاً كُها النجوم والكواكب |                      | 1 • 1 |
| يفضل           | ؠٷٛؿۅ       | 175 | أبرَأُ أتبرأ               |                      | 1.7   |
| مصائب          | نكَبَاتِ    | 175 | التَّفُويضِ الرد           |                      | 1.7   |
| تعديات         | سَطَوَاتِ   | ١٢٦ | ردائي                      | ڎؚؿٵڔؚۑ              | 1.4   |
| رداء           | جلْبَابَ    | 141 | عادتي                      | دَي <i>دَ</i> ني     | 1.4   |
| تجنب الحرام    | الورَعِ     | 177 | الالتجاء                   | اللِّيَاذَ           | 1 + 7 |
| العظيم         | الجسيم      | 177 | جَلَلْتَ تعالیت            |                      | ١٠٣   |
| يضجره          | يبرمه       | 177 | مَحَضُّ خالص               |                      | 1.0   |
| خضع            | أذعَنَ      | 141 | أدنيته قربته               |                      | 11.   |
| صاحب الخير     | ٠٦;         | 145 | المَكنُّون المَستور        |                      | 11.   |
| خلق            | ذَرَأ       | 140 | الأفهام العقول             |                      | 11.   |

YAO

| معناها          | الكلمة     | ص   | معناها                  | الكلمة      | ص     |
|-----------------|------------|-----|-------------------------|-------------|-------|
| إثمي            | خوبتي      | 107 | وبَرَأ صور وأوجد        |             | 145   |
| حقد وغل         | سَخِيمَةً  | 107 | ظلمته                   | غَمَّتِه    | 140   |
| أردأ            | وكشوء      | 109 | هَوْلِه                 | رً وْعَتِه  | 140   |
| جمع نواة        | النَّوَى   | 17. | لا يصيبِهَا شئ          | لا تُرام    | ١٣٦   |
| الفاصل          | الفُرقَان  | 17. | حوادث                   | طَوارقِ     | 144   |
| القيد           | وِثاقِ     | 177 | تائباً                  | مُنيباً     | 18.   |
| خلق             | وَبَسرَا   | 178 | اليأس                   | تُقَنَّطُني | 184   |
| المتراب         | الثَّرى    | 178 | تتنَاثر                 | تَنكَدِرُ   | 1 { { |
| يغيب            | يَعزُبُ    | 178 | الطُّوكِ الغْنِي والسعة |             | 187   |
| صور وأوجد       | أبرِم      | 170 | يغطي                    | يُوَارِي    | 1 { Y |
| مدخرا           | ذُخراً     | 177 | الرَّحَابِ واسع الرحمة  |             | 10:   |
| الخلاعة         | الشُّفُور  | 177 | النَاحية                | الجناب      | 101   |
| اهزم وأذل       | اڭبت       | 177 | جعلتني                  | أقَمتني     | 104   |
| آخره            | دابرَه     | 178 | جمعت وقبضت              | زُوَيتَ     | 108   |
| متفرقين         | بَدَدا     | 179 | تعدى                    | بَغَى       | 107   |
| الرجوع          | بالإنابة   | 177 | راهِباً كثير العبادة    |             | ١٥٦   |
| خاضعين وخاشعين  | مخبتين     | ۱۷۲ | نخبتاً خاضعا            |             | ١٥٦   |
| المصيبة العظيمة | الرَّزَايا | 174 | أوَّاهاً كثير التضرع    |             | 107   |
| المَوت          | المنايا    | 174 | راجعا إلى الله          | مُنيباً     | ١٥٦   |

| معناها                | الكلمة               | ص     | معناها               | الكلمة     | ص     |
|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|------------|-------|
| مكانه                 | جَنَابِهِ            | 4.8   | طبقات جهنم           | الدُّرَكات | 175   |
| قبره                  | مَثواه               | 7.0   | الخوف                | الرَّوعَات | 177   |
| اصطفى                 | اجتَبَى              | 7.0   | تخضع                 | تَعنُوا    | 177   |
| الجود                 | النَّدَى             | ۷۰۷   | العاقبة والمَصير     | المآل      | 179   |
| أرفع                  | مَعالِي              | ۲۰۷   | العطاء               | النَّوَال  | 179   |
| المَنيرين والمَباركين | الغُرِّ الْمَيَامِين | 4 . 9 | ضرره                 | ضيره       | 174   |
| العلو                 | الشُّمُو             | ۲۱.   | يتوكل                | يُعُولُ    | 174   |
| غاية                  | مَرام                | ۲۱.   | الأرواح              | النَّسَم   | ١٨١   |
| رغبنا                 | ندبنا                | 711   | من أسهاء جهنم        | سَقَر      | ١٨١   |
| أكثر                  | وأدِرَّ              | 711   | القيم العليا         | المثل      | ۱۸۱   |
| لدة إ                 | حوبا                 | 710   | كثير الخير           | بره        | ١٨٢   |
| يثقل عليهم            | يَنُووُهُم           | 710   | انتقامه              | بطشه       | ١٨٢   |
| قوْنِي بهم            | عضدي                 | 774   | كثرة الخير           | ور الما    | 118   |
| ضعفي                  | أوَدِي               | 777   | الأماكن              | الأقطار    | 144   |
| رضا وسرور             | فة<br>م              | 74.   | الحسن                | الرُّواء   | 4     |
| القبور                | الضرائح              | 452   | الحسن                | الزَّاهِر  | ۲.,   |
| العابسة               | الباسِرَة            | 4 2 7 | الظاهر               | الباهِر    | 4     |
| هالكة                 | فاقِرَة              | 4 5 7 | كثير العبادة         | القَانِتِ  | 7 + 7 |
| الشهود                | الأشهاد              | 700   | كثبر الرجوع إلى الله | الأوّاه    | 7 + 7 |
| مشقة                  | وَعْثَاءِ            | 775   | الخير                | الفيض      | 7 . 8 |

YAY

الفهرش

| صفحة | الموضوع            | صفحة         | الموضوع                          |
|------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 777  | دعاء للأزواج       | ٤            | مقدمة                            |
| 747  | الرقية الشرعية     | ٨            | دعاء جامع                        |
| 747  | دعاء المريض        | 1 7 1        | أدعية بعد قراءة                  |
| 7    | دعاء بعد دفن الميت | 1 7 1        | أدعية بعد قراءة<br>القرآن الكريم |
| 704  | دعاء للأموات       | ۱۷۷          | الحمد لله                        |
| Y0Y  | أذكار بعد الصلاة   | 110          | لا إله إلا الله                  |
| 409  | أذكار الصباح       | ١٨٦          | الله أكبر                        |
| 778  | أذكار المساء       | ١٨٧          | سبحانك اللهم                     |
| 779  | أذكار النوم        | ١٨٩          | لاحول ولا قوة إلا بالله          |
| 777  | أذكار الاستيقاظ    | 191          | حسبِي الله                       |
| 274  | الاستخارة          | 197          | أستغفر الله                      |
| 475  | دعاء السفر         | 100          | طائفة من الصلاة                  |
| 440  | قصائد              | 199          | على الرسول علية                  |
| ۲۸۰  | تقريظ الشيخ حسين   | 711          | دعاء للوالدين                    |
| 714  | معاني الكلمات      | <b>Y 1 V</b> | دعاء للأولاد                     |

YAA